



# المحتويات

قائمة الجداول

قائمة الأشكال

مقدمة

الفصل الأول العلاقات العسكرية - المدنية

الفصل الثاني مقاربات العلاقات العسكرية - المدنية

أولاً: نظرية هنتنغتون

ثانيا: نظرية فاينر

ثالثا: نظرية جانُويتز

رابعا: نظرية مهران كامرافا

خامسًا: مقاربة زولتان باراني

الفصل الثالث

الشبكة التحليلية الشارحة

العلاقات العسكرية - المدنية في الوطن العربي

أولاا: أساس الشبكة التحليلية المعتمدة

ثانيا: آلية الوقاية من الانقلابات

ثالثا: بين الثورة والانقلاب

رابعا: حدود البحث وتحذيرات منهجية لا بد منها

القصل الرابع

تحليل ردات فعل جيوش ثورات الربيع العربي

أولا: الجيش الليبي: من التفكك إلى الفوضي

ثانيا: الجيش المصري: الدولة العميقة

ثالث ا: الجيش السوري: الولاء الطائفي

رابعا: الجيش اليمني بين القبيلة والطائفة والأيديولوجيا

خامسا: الجيش التونسي: الاحترافية على المحك

خاتمة

المراجع

1- العربية

2-الأجنبية

### قائمة الجداول

الجدول (1-1) الأبعاد الأربعة للفروق بين العسكري والمدني

### قائمة الأشكال

الشكل (2-1) شبكة العلاقات المعقدة بين العسكري والمدني بحسب نظرية فاينر

الشكل (3-1) تفسير ردات فعل الجيوش العربية تجاه ثورات الربيع العربي

#### مقدمة

كتاب الجندي والدولة والثورات العربية عرض متانً ومنهجي للعلاقات العسكرية ما المعنية في الوطن العربي خلال مراحل التحول، علما أن فكرة الكتاب تتأسس على مسلّمة مفادها أن تشكّل العلاقات العسكرية - المدنية في دول الربيع العربي، بالصورة التي ظهرت فيها، يرتبط أساسًا بتاريخية هذه العلاقات في المراحل التي سبقت التحول؛ أي إن تصرّف الجيوش العربية بالأساليب المختلفة التي لمسناها في الواقع، ليس إلا نتيجة لأعوام طويلة من التسيير المختلف والمتباين للعلاقات العسكرية - المدنية في العالم العربي.

تطالب كثير من النخب العربية بضرورة ايعاد الجيش عن السياسة، وهو مطلب طوياوي في نظري، بسبب استحالة إمكانية منع العسكر من المشاركة في الحياة السياسية؛ فهم، حتى في حالة اعتزالهم السياسة، لا يكونون بعيدين منها، أو هم يشاركون في السياسة بشكل مختلف عن الشكل المعهود. وليس ذلك غريبًا، كونه ينسجم مع النظريات الموطّرة للعلاقات العسكرية - المدنية، التي يعتمد جزء منها - كما سنبين لاحقًا - بر اديغمًا (قالبًا) قاتمًا على استحالة عزل العسكر عن السياسة. يقول فاينر، أحد كبار المنظرين الموسّسين للدر اسات في حقل العلاقات العسكرية - المدنية؛ فالقوات فاينر، أحد كبار المنظرين الموسسية مستقلة، ظاهرة سياسية متميزة وخاصة؛ فالقوات المسلحة تدخلت في السياسة في كثير من الدول، وبشكل متواصل في المراحل التاريخية، ولا تزال تقعل هذا إلى يومنا، ويكون تدخلها في كثير من الأحيان حاسمًا، وهذا ما يجعل مسألة التدخل حاضرة في المستقبل أكثر فأكثر، بحيث لا يمكننا الحديث عن معامرة استثنائية وموقنة ومعزولة (أ. وهذا يعني أن حضور الجيش في حلبات عن معامرة استثنائية وموقنة ومعزولة (أ. وهذا يعني أن حضور الجيش في حلبات تنكل العسكر في السياسة، بل التفكير في ضبطه وتنظيمه، وجعل مشاركة العسكر في تدخل العسكر في السياسة، بل التفكير في ضبطه وتنظيمه، وجعل مشاركة العسكر في الحياة المدنية مشاركة إيجابية، تخدم الديمقر اطبة وتحميها.

من هذا، يبقى الحديث عن الجيش مسألة صبعبة ومعقدة في الأساس، إذ هي تتحوّل إلى موضوع ملغّم عندما يتعلق الأمر بالجيوش العربية، لأن مسائل الجيش في الوطن العربي تُحاط عادة بالسرية الدواع أمنية واستر اتيجية أحيانًا، ولدواعي حماية النظام في

أحيان أخرى لذلك، يغدو التحليل وفق معطيات موضوعية أمرًا صعبًا، فيكتفي الباحث عادة بما تجود به المؤسسة العسكرية عليه من معلومات، هي شحيحة في الغالب، ومُقدّمة كمعطى يخدم الجيش نفسه، أكثر ممّا يخدم البحث والباحث، أو يجد نفسه مضطرًا إلى الاعتماد على ما تجود به الكتابات الغربية، المستمدّة أساسًا من التقارير الاستخبارية، الأمر الذي ثبت الجيش أو العسكر، كأحد أخطر التابوهات في المجتمعات العربية.

الحديث عن العلاقات العسكرية - المدنية في العالم العربي هو حديث عن صراعات السلطة في الأساس؛ فالعسكر يمتلكون قوة السلاح، وقوة النتظيم ووحدته. وهذا التنظيم يتعدى المؤسسة العسكرية ليربطها بشبكات محلية ودولية، تجعل التنظيم العسكري أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه, والمؤسسة العسكرية «لا تشكل بيروقر اطية تراتبية معقدة فحسب، بل إنها تتفاعل أيضًا في الدولة الحديثة مع بير وقر اطيات محلية ودولية أخرى...»(2). كما أن العسكري يمتلك قوة المعلومة و الاتصال كو احدة من أهم خصائص الجيوش الحديثة القوية؛ فأجهزة الاستخبار ات تتحمل مسؤولية متابعة الأمن الداخلي للجيش والدولة والأمن الخارجي، وتستطيع تناقل المعلومات، بشكل سريع، بين مختلف طبقات التنظيم الهرمي البيروقراطي، بالشكل الذي يضمن السرعة والفعالية في تدخّل مختلف وحدات الجيش. والرهان في هذا المستوى معنى بالقدرة على المحافظة على التنظيم البيروقراطي الدقيق والصلب، ومعنى في الوقت نفسه بالقدرة على تطوير شبكة جمع المعلومات، وشبكة توزيعها، بشكل سريع وسلس، يضمن سيولة عالية للمعلومات بين وحدات الجيش ومراتبه، الأمر الذي يعطى الجيش أسبقية مريحة بالنسبة إلى جميع التنظيمات السياسية والاجتماعية الصديقة والمعادية، فيحافظ بذلك، على عنصرَى الأسبقية والمفاجأة الأساسيين في العقيدة العسكرية بصفة عامة

تتوج القوى الثلاث السالفة الذكر (السلاح والتنظيم والمعلومة) قوة التضامن الأخوي بين مختلف أفراد الجيش؛ فأخوة السلاح أعلى وأقوى من جميع أشكال التضامن الأخرى، بما في ذلك التضامن العائلي، بالنظر إلى أن من المفترض أن يلتزم بعض أفراد الجيش حماية بعضه الآخر، ما يولد بينهم شكلا من أشكال الأخوة التي تصبح ملزمة للجميع، بل إنها تتحول إلى خاصية من خصائص التنظيم العسكري، الذي يعاقب كل مقصر بعدم احترامها, ومن منطلق مقتضيات النتظيم العسكري

البير وقر اطي للجيوش، والذي يوحي بوجود تضامن ميكانيكي بالمعنى الذي جاء به دوركهايم، فإن العلاقات الكامنة التي تجمع بين أفراد الجيش توحي بوجود تضامن عضوي بين مكونات الوحدات العسكرية المختلفة، وهذا يعني أن التقسيم الذي وضعه دوركهايم للتضامن يصبح غير مجد في الحالة العسكرية، أو أنه يحتاج إلى إضافة صنف ثالث يجمع بين التضامنين، لنحصل على شكل خاص من التضامن، يجمع بين التضامن الميكانيكي، حيث إنه مقرر تنظيميًا وقانونيًا وبيروقر اطبًا، ويفرض احتر امه بمعايير انضباطية دقيقة وصارمة, ويكون، في الوقت ذاته، تضامنًا عضويًا باعتبار أنه مؤسس على الشرف والأمانة، وعلى تقاسم آلام السلاح وأماله, فالمؤسسة العسكرية تعتمد على «مبدأ الشرف باعتباره أيديولوجيا موحدة»(3).

الجيش، في الأساس، قوة مسلحة ومتخصصة بالميدان الذي تعمل فيه، سواء أكانت قوة برية أم بحرية أم جوية، أم قوة دفاع جوي، أم قوات خاصة. وكل قوة تعمل على تزويد أفرادها بجميع المعدات اللازمة لضمان فعالية ميدانية قصوى تقتقدها المجموعات السياسية والمدنية. ولا يكفي الجيش امتلاك العدة والعتاد، بل إنه يحتاج أيضًا إلى كثير من التدريب على ما يمتلكه من أسلحة وفق استر اتيجيات تحددها القيادة العليا للجيش؛ فالجاهزية الدائمة هي المبدأ الأساس لأي قوة عسكرية.

يمثل التنظيم التراتبي أيضًا خاصية مهمة في الجيوش الحديثة، حيث ينتظم الجيش بشكل صارم و هرمي، ذي قاعدة عريضة وقمة دقيقة وواحدة، والترقية «ترتبط في المؤسسة العسكرية بالإجراءات التنظيمية المطبقة وبغايات المنظمة العسكرية» (أ). كل هذا يجعل الطاعة والانضباط واجبًا عسكريًا أساسيًا من القاعدة باتجاه القمة، بحيث تُعطى الأهمية للوظائف التي يتو لاها الأفراد في الهرم وليس لشخصياتهم.

تمنح هذه الخصائص الجيش سلطة القوة بجميع معانيها الممكنة؛ فالجيوش تؤسّس لتحقيق أهداف معيّنة، ربما من بينها دعم السلطات المدنية، لكن يبقى هدفها الأساس المحاربة وربح الحروب, فمميزات المؤسسة العسكرية تخضع للغاية الأساسية وليس للغاية الثانوية، وهي تتمثل في: القيادة المركزية؛ التراتبية؛ الانضباط؛ الاتصال البينى؛ روح الجسد؛ العزلة؛ الاكتفاء الذاتي أنها.

نتميز الجيوش الحديثة بالقيادة المركزية؛ فالقرارات كلها تعود إلى القائد الأعلى للجيش. وحتى لو كانت قيادة الجيش تعتمد على تفويض سلطاتها للوحدات الأدنى منها، أو الوحدات العملياتية، فإن جميع القرارات تُتَخذ في النهاية بموافقة القيادات العليا. وعند تضافر خاصية القيادة المركزية وباقي الخصائص، نصبح أمام جهاز قوي ومتماسك، في مقابل المجتمع السياسي المدني الذي يفتقد قوة السلاح، ويتميز بتعدد التنظيم وتعقده، وضعف المعلومة وعدم دقتها. أضف إلى ذلك ضعف التضامن بين مكوناته؛ فالسياسة مبنية على النسبية في كل شيء، وعلى التنافس واللائقة بين الفاعلين الأساسيين، عوض التضامن الأخوي العسكري. من هنا، تظهر إشكالية العلاقة بين العسكري و المدني؛ فالمدني الذي لا يملك إلا «سلطة الشرعية»، يعمل من أجل الهيمنة على العسكري الذي يملك «سلطة القوة». ومن هنا، يصبح التوصيف الذي قدمه فاينر معقولًا وو اقعيًا، عندما يقرر أن «للمؤسسة العسكرية ثلاث أفضليات، مقارنة بالتنظيمات المدنية: تفوق و اضح من حيث التنظيم؛ روابط عاطفية قوية؛ مصرية امتلاك السلاح. بالنظر إلى هذه الأسبقية، يجب عدم التساؤل عن سبب تمرد حصرية امتلاك السلاح. بالنظر إلى هذه الأسبقية، يجب عدم التساؤل عن سبب تمرد العسكر على المدنيين، بل يجب التساؤل عن سبب خضوعهم الدائم لهم»(6). وبالنظر إلى القوة الذي يتميز به السياسي المدني، فإن القوة الذي يتمير العلاقات العسكري، وإلى الضعف الذي يتميز به السياسي المدني، فإن القوة الذي يتمير العلاقات العسكرية - المدنية تصبح إشكالية فعلا.

ثمة تساؤلات كثيرة تُطرح حول مسألة العلاقات العسكرية - المدنية، لعل أهمها هو كيف يمكن ضمان حماية عسكرية للمدنيين، من دون أن يتجاوز العسكري هذه الحدود، ويحوّل الحماية إلى هيمنة وسيطرة، خارج الأطر الدستورية المنظّمة للدولة؟ فالنقاش حول/وفي مسألة العلاقة بين العسكري والمدني يطرح من البداية «مسألة السلطة السياسية للدولة، فالسؤال الأبدي 'من يحرس الحارس?' كان محورًا أساسيًا في نقاشات أفلاطون بشأن الجمهورية؛ فأفلاطون يصف الدولة العسكرية، وهو يقدم ما كان يعتبره التنظيم السليم للمجتمع، بأنها انحراف. ويطرح جوفنال الفكرة نفسها في العهد الروماني، لأن المشكلة التي واجهت اليونانيين والرومانيين لا تزال تواجه الأمم في القرن العشرين» (6).

إن توزيع السلطة بين حامل «سلطة القوة» وحامل «سلطة الشرعية» إشكالية أزلية ترافقت مع بروز مفاهيم الدولة والمؤسسات السياسية والمؤسسات الأمنية للدولة. فإذا كانت مهمة الحرس هي حراسة الدولة، فإن مهمة الدولة تبقى البحث عن السبل والآليات التي تمكّنها من حراسة الحرس، علما أن هذه الآليات ربما تكون قانونية ودستورية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدول الديمقر اطية. كما يمكن أن تكون، استراتيجيات وتكتيكات تتم خارج القانون، وتسمح للنخب السياسية الحاكمة بضمان

ولاء العمكر والهيمنة عليهم.

بهذا، يفترض الطرح الدقيق لمسألة العلاقات العسكرية - المدنية أن تحوّل مسألة الهيمنة في الاتجاهين: اتجاه العسكر واتجاه المدنيين؛ فاستعمال مفهوم «الهيمنة العسكرية» يتم بشكل متبادل مع مصطلح «الهيمنة السياسية»، حيث إن المدني هنا يشير إلى سمو المؤسسات المدنية - المبنية على الشرعية الشعبية - وأسبقيتها، بالنسبة إلى إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والمسائل الأمنية. إن وجوب بقاء السيطرة على وسائل العنف، وبشكل صارم، في قبضة السلطات المدنية الشرعية يبقى النقطة المركزية, وهذا يعني أن السيطرة على العسكر يجب أن تتأسس على مبادئ الديمقر اطية (8)، حتى نضمن عدم الانزلاق نحو الدكتاتورية العسكرية أو الشمولية المدنية.

إذا، يبقى الخيط رفيعًا جدًّا بين الديمقر اطية و الدكتاتورية العسكرية و الشمولية المدنية؛ فغياب الآليات الديمقر اطية و الشفافية في تسيير مسائل الدولة و الجيش على حد سواء، يجرّ الدولة - لا محالة - إلى الانحراف عن الديمقر اطية باتجاه الدكتاتورية العسكرية، أو باتجاه الشمولية المدنية. و عليه، يتحمل المدنيون مسؤولية كبيرة وخطرة، خصوصًا عندما يتنازل العسكري عن قوته وطموحه، ويذعن للسلطة المدنية. وفي هذه الحال، يجب على المدني «تحقيق مستوى عال من الشفافية في مجال تخطيط نفقات الدفاع، فالحكومة في الديمقر اطيات تُجبر على إعلام المواطنين بالمسائل العسكرية، لأن المعلومة تعتبر دينًا على الحكومة دفعه للمجتمع، وللمواطن الحق في معرفة ما تخطط المواطنين بمدى السجام التسيير المدني للمسائل العسكرية مع الأطر القانونية المواطنين بمدى السجام التسيير المدني للمسائل العسكرية مع الأطر القانونية والدستورية المنظمة للدولة.

إضافة إلى ما سبق، تُعتبر العلاقات العسكرية - المدنية علاقات معقدة وصعبة الدراسة، بل إنها علاقات تحتوي على كثير من التناقضات والمفارقات، أو إنها، على حد تعبير بيتر فيفر (P. Feaver)، تتأسس على «مفارقة بسيطة: فالمؤسسة التي أنشئت من أجل حماية السياسي (الجيش)، تُعطى لها القوة والسلطة الكافية حتى تصبح خطرًا عليه» (10)؛ فالجيوش التي تنشأ ويعطى لها الحق الحصري في استعمال العنف من أجل حماية الدولة، سواء من التهديدات الداخلية أو التهديدات الخارجية، يمكن أن تتحول، نتيجة سوء استعمال هذا الحق، إلى خطر محدق، يهدد أمن المجتمعين السياسي

و المدني و استقر ار هما. بل إلى مجرد وجود هذا الشعور اتجاه الجيش كمصدر للخطر وغياب الأمن سير هل الدولة ومؤسساتها المحتلفة، لأل انتشار عدم الثقة بيل العسكري و المدني سيودي إلى أفعال وردات فعل تؤطر العلاقة بيلهما، وتحدد موقف كل واحد مل الأخر، وتحدد استر اتيجيات المدني تجاه العسكري، والعسكري تجاه المدني، الأمر الدي سيتحكم في أي تطور إيجابي أو سلبي للعلاقة العسكرية المدنية.

في هذا الكتاب، سنتقصى الطروف والمظاهر التي تحكمت في ردات فعل الحيوش العربية، ونعهمها من خلال شبكة تحليل نتوقع أن تكون قادرة على تفكيك العلاقة بين العسكري والمدني، بالشكل الذي يمكّننا من فهم سبب التباين في ردات الفعل بين الحيوش العربية، سنستهل المحت بمدخل بطري بحاول من حلاله توصيح معابير فهم العلاقات العسكرية - المدبية، ثم بتباول أهم الدر اسات والبحوث التي اهتمت بتشريح هذه العلاقة، وكانت تستهدف إقامة تصنيعات تمكّن من فهم العلاقات العسكرية - المدبية في دول العالم المختلفة، ويهدف نتاول هذه النظريات إلى مناقشتها، وإثبات المدبية في دول العالم المختلفة، ويهدف تقاول هذه النظريات الى مناقشتها، وإثبات الشبكة التحليلية التي سنفضل فيها في المرحلة الثانية من البحث، لتكون المرحلة الثالثة مخصصة لتجريب هذه الشبكة التحليلية على الجيوش العربي، مخصصة لتجريب هذه الشبكة التحليلية على الجيوش العربية في دول الربيع العربي، ليبيا ومصر وسورية واليمن وتونس, ثم ننهي المحث بحاتمة تُقرِّر فيها مدى صداحية الشبكة التحليلية لفهم العلاقة بين الجيش والسلطة المدنية.

- (1) Samuel E. Finer, The Man on Horseback The Role of the Military in Politics (London: Pall Mall Press, 1969), p. 4.
- (2) Thomas C. Bruneau, «Introduction,» in: Thomas C. Bruneau and Scott D. Tollefson (eds.), Who Guards the Guardians and How. Democratic Civil-Military Relations (Austin: University of Texas Press, 2006), p. 6.
- (3) Morris Janowitz, «Military Elites and the Study of War,» *Journal of Conflict Resolution*, vol. 1, no. 1 (1957), p. 14.
- (4) Ibid., p. 15.
- (5) Finer, p. 7.
- (6) Ibid., p. 6.
- (7) Vladimir O. Rukavishnikov and Michael Pugh, «Civil Military Relations,» in: Giuseppe Caforio (ed.), Handbook of the Sociology of the Military, Handbooks of Sociology and Social Research (Boston, MA: Springer US, 2006), p. 135.
- (8) Ibid., p. 136.
- (9) Ibid, p. 138.

(10) Augustus Richard Norton and Ali Alfoneh, «The Study of Civil Military Relations and Civil-Society in the Middle East and North Africa», in: Carsten Jensen (ed.), Developments in Civil Military Relations in the Middle East (Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2008), p. 7.

# الفصل الأول العلاقات العسكرية – المدنية

تَمثُّلُ العلاقة بين الجيش والسياسة، أو الجيش والمدنيين، مبحثًا قديمًا وكلاسيكيًا، يستمد ديمومته من ديمومة العلاقة بين العسكري و المديي. هذا لأن «القوات المسلحة تؤدى دورًا أساسيًا، سواء كانت غانبة أو حاصرة»(١١)، في الحياة السياسية و الاجتماعية للبلد الدي تنتمي إليه؛ فمنذ الحصيار ات القديمة حتى اليوم، كان الجيش علملا مهمًا في المعادلات السياسية و الاحتماعية التي تنظم الدولة، و لا سيما في حالة الارمات التي تؤدي إلى تأسيس نطام الحكم والمعارضة كأطراف مستقل بعضها عن بعص، ومنتازعة من أجل الوصول إلى السلطة أو الاستئثار بها أو المحافظة عليها. من هذا، يمكننا التشديد مع عديد الباحثين على ارتباط دراسة العلاقات العسكرية -المديية «بشكل وثيق بمسارات الانتقال من بطام حكم إلى آخر، سواء من طريق الانقلاب العسكري، او من طريق إصلاحات سياسية غير عنيفة، أو من طريق الدمقرطة عمومًا، فالحاصية الأساسية للأنظمة الديمقر اطية هي تحكم المدبيين في العسكربين، في حين أن الحاصية الأساسية للأنظمة الشمولية و النكتاتورية هي الحكم العسكرى المباشر، أو التأثير القوى للجيش على المؤسسات المدنية للحكومة»(١١٥٠. وسواء تورط الجيش لمصلحة النظام الحاكم أو لمصلحة معارضيه، أو بقى محايدًا، حصوصًا في الحالات الانتقالية، فأنه سيكون فاعلا أساسيًا في صبط معادلة السلطة بين المعارضة والحكم

تندني العلاقات العسكرية المدنية على مبدأ الولاء للنظام الحاكم في الدولة، على اعتدار أن هذا النظام هو محرد خادم للمجتمع وللمواطيين, وهذا ما يحعل الحيش والقوات الأمنية المالك الحصري لاستعمال العنف من أحل فرص النظام وحماية المواطنين؛ فما «يميز القوات المسلحة من الجماعات المسلحة، كالميليشيات، هو ارتباط القوات المسلحة بالدولة، وهي ليست ملرمة باستعمال العنف للدفاع عن الدولة فحسب، بل إن أفرادها مستعدون للتضحية بحياتهم أيضًا من أجل الدولة، فالمسألة الأساسية عند الجيش ليست ما يفعله، ولكن من أجل من يفعله؟ فإن كانت القوات المسلحة تسير بشكل سليم، فإنها ستؤسس جوهر وجودها على منذا الولاء»(12) للدولة. المسلحة تسير بشكل سليم، فإنها ستؤسس جوهر وجودها على منذا الولاء»(12) للدولة.

حكَّاما ومحكومين، كما يتحدد موقف الجيش من السياسة و السياسيين.

يقودنا تأسيس العلاقات العسكرية المدنية على الولاء إلى صرورة تعريف العلاقة العسكرية - المدنية، حيث إن إدراك مكوباتها سيساعدنا على النقدم في التحليل من جهة، وعلى الفهم الكمّي والكيفي للولاء من جهة أحرى. يمكسا تعريف العلاقات العسكرية المدنية على أنها «مصطلح يضم جميع المطاهر التي تربط بين المصالح العسكرية والمحتمع والدولة التي ينتمي إليها الحيش، إد إن مكانة الحيش ووظائفة تمثّلان البناء الأساسي للعلاقات المدنية العسكرية، [...] مكانة ووطائف يمكن تجسيدهما من خلال إدراك المدنيين للعسكر، ومدى توافق قيم الاحترافية العسكرية مع قيم والجاهات المدنيين، والدور الاقتصادي للعسكر »(14), بهذا المعنى، تشير العلاقات المدنية، وهي حدود تتحكم فيها المكانة والوطائف الموكلة للجيش والأفراده، صباطًا وجنودًا، علمًا بأن تبنك المكانة والوطائف ترتبطان على نحو حاص بتاريحية العلاقة بين الجيش ومسارات بناء الدولة.

يقترح راهبك كليمانس و أحرول أربعة فوارق بين المدني و العسكري، يجب على الباحث مر اعاتها عند در استه العلاقات العسكرية - المدنية، وهي كالأتي:

الجدول (1-1) الأبعاد الأربعة للفروق بين العسكري والمدني

| مؤسىي                                                              | تفصيلات سياسية                                                                                      | ديموغراقي                                                                         | ثقاي                                                                      | نوع الفارق              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| احتلاف في شكل<br>المؤسسات                                          | احتلاف الأهداف<br>السياسية                                                                          | التركيبة النشرية<br>محتلفة                                                        | القيع محتلعة                                                              | الوصف                   |
| الحدلاهات وطيعية الهويه الهوية الهوية المؤسساتية الأساطير والعصبية | - مرجعيات السياسة<br>المعبر علها<br>العروق في التصور<br>العقلاني<br>- العصليات التاريحية<br>الراسحة | - الاصول<br>الجعر افية و الإثنية<br>الانتماءات<br>السياسية<br>- الحلفيات العاتلية | - الإدر اك<br>المشترك<br>المساليب<br>التشئة قيمية<br>- التبعية<br>التبعية | المتعير ات<br>المعناحية |

الصدر: Jon Ranbek-Clemmensen [et al ], «Conceptualizing the Civil-Military Gap A الصدر: Research Note,» Armed Forces and Society, vol. 38, no. 4 (2012), p. 673

يوجز لنا هذا المصدر الفوارق بين الموسسات المدنية والعسكرية بشكل بيداغوحي، حيث إنه يعتبر أن المعوارق بين المؤسستين تكون ثقافية بسبب اختلاف القيم التي يؤمن بها كل من العسكري والمدني؛ وتكون ديموغر افية بسبب اختلاف حصائص الأفراد الذين يشكلون المحتمع السياسي وتركيتهم، وأولئك الذين يشكلون المجتمع العسكري، فإذا كانت التركيبة الديموغر افية للعسكر أكثر انسجامًا نطرًا إلى الوظيفة التي يتولاها الجيش، فإن التركيبة الاجتماعية للسياسي المدني، تكون أقل انسجامًا وأكثر تعقيدًا. يتمثّل الهارق الثالث في التقضيلات السياسية للعسكري والسياسي، حيث إن تقضيلات العسكري السياسية تخصر في الحفاظ على استقرار البياسي، حيث إن تقضيلات العسكر السياسي عن تقضيلات أكثر تعقدًا وطموحًا وأقل عقلانية، في حين يعتبر السياسي عن تقضيلات أكثر تعقدًا وطموحًا وأقل عقلانية، أخيرًا، يحتلف العسكري عن السياسي مؤسسيًا؛ إذ إن المؤسسة العسكرية تختلف عن المؤسسات المدنية وظيفيًا وتنظيميًا وانفعاليًا.

مبدنيا، تنقى العلاقات العسكرية - المددية مرتبطة بتاريح الجيش وتاريح الدولة والمجتمع، وبالوضع الاقتصادي والسياسي، وبالعلاقات مع المحيط الدولي وشبكاته الأمنية. من هذا، تهتم نظريات العلاقات العسكرية - المدنية بفهم العلاقات والتفاعل بين الحكومة والمجتمع والجيش. لذا، يتوجب على المهتم بالعلاقات العسكرية - المدنية أن يوجّه انتباهه بحو «مثلث العلاقات بين الدولة والمجتمع والقوات المسلحة، وبتعبير لحر العلاقات المدنية - العسكرية» (١١٠)، التي تربط بين ثلاث جهات أساسية معنية بعلاقات السلطة في الدولة، أي بين العسكر، باعتبارهم مالكين سلطة القوة، والدولة ممثلة في الدولة، باعتبارها مالكة سلطة الشرعية، والمجتمع، باعتباره مالكا سلطة الرقابة التي تمدحه إياها صغة المواطنة, ففي الحالات العادية، يكون العسكر مطالبين بحماية الدولة والمجتمع، وتكون الدولة مطالبة بتقوية الجيش، ومراقبة مدى تجاور صلاحياته، ويكون المجتمع مطالبًا باحترام الدولة والجيش، ومراقبة مدى احترام الدولة والجيش، ومراقبة الدولة ومدى احترامها الشرعية.

أمّا في حالة الأزمات، فإن اثنين من مكونات هذا المثلث سيتحالفان ضد المكون الثالث؛ فعندما يتحالف العسكر مع النخب السياسية صد طموحات المجتمع، تسقط الدولة في الشمولية والدكتاتورية، وعدما يتحالف الجيش مع الشعب ضد طموحات البحب السياسية، تقوم الثورة التي يمكل ان تودي إلى التحول والتعيير، وعدما يتحالف المحتمع مع النخب السياسية ضد طموحات العسكر، تقوم الثورة التي يمكل أن تتهي إلى الحرب الأهلية. المهم في هذا كله هو صرورة الانتباه، في در اسة العلاقات العسكرية - المدنية، إلى هذه المكونات الثلاثة، وهذا ما يعني أننا مطالبول بتوظيف التاريح و السوسيولوجيا و السياسية، حتى التاريح و السوسيولوجيا و السياسية، حتى نعهم هذه العلاقة فهمًا شاملًا.

أذى الجيش وما زال يؤدي دورا مهمًا واساسيًا في محتلف مسارات بناء الدول، حديثًا وقديمًا؛ ففي هذا الصدد، يرى «كل من كير كوبينعز (K. Koonings) وديرك كريت (D. Kringt) أن الحيش كان طوال الأعوام المنة الماضية هاعلا أساسيًا في مسارات بناء الدولة الوطبية؛ ففي معظم الدول التي برزت خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كانت السياسة العسكرية هي الفاعدة وليست الاستثناء» [10]؛ فعندما بلاحظ حالة الجيوش في الدول المتقدمة، وتقارنها بهذا التقرير القطعي الذي أتى به كونينغر وكريت، ندرك مدى النطور الذي مس الدول المتقدمة، وكيف أنها تمكس، خلال ما يريد على نصف قرن بفليل، من ضبط العلاقات العسكرية المدية صبطًا يحدد دور كل من السياسي و العسكري بشكل و اصبح ونهاني وصبارم، أي إن وطيفة الحيش ومكانته أصدحتا محددتين شكل و اضح وغير قبل للنقاش.

الأمر مختلف تمامًا بالنسبة إلى الدول المتحلفة التي «لا ينطبق عليها الحكم المثالي الأنكلوسكسوني، الذي يعيد بأن القوات المسلحة يجب أن تكون محايدة وغير مؤيلجة، وبأن صباط الجيوش في كثير من هذه الدول يكونون من بين أكثر المواطنين تعلما وتدربًا وتحكمًا في التكنولوجيا، وبالتالي يتولون أعلى المسؤوليات في الحكومة... و لا يكون في هذه الدول أي تمييز بين المدني والعسكري في ما يتعلق بالاهتمامات والسياسات المتبعة »(11). والعسكر، في معظم الدول المتحلفة، هُم إمّا حكام فعليون، لا يتورعون عن إدارة شؤون الحكم بالبزة العسكرية، وإمّا حكام من وراء حجاب، يتدخلون بشكل مباشر في تحديد هوية الحاكم، بل وتحديد هوية أبسط الاطر المدنية. وعوضًا عن أن يكون الجيش خانمًا للدولة المدنية، يصبح الحكام المدنيون حذّاما للعسكر، أو يصبح العكام المدنيون حذّاما للعسكر، أو يصبح العكام المدنيون حذّاما

عدما نصل بالتحليل إلى المستوى الأكثر خصوصية - وبقصد بنلك العالم العربي - بالحظ أن توصيف وصنع العسكر في الدول المتحلّقة، والذي عرصناه انفاء ينطبق على معطم الدول العربية؛ إذ تنبّن لنا المتابعة التاريخية لتطور الجيوش العربية أن هذه الأخيرة، كانت، وما زالت، من أكثر حيوش العالم تورّطا في الأزمات السياسية التي تعصف بالعالم العربي، منذ سقوط الخلافة الإسلامية في صبيعتها العثمانية إلى اليوم، إلى درجة إنه يمكنا أن نجزم بأن «ليس هناك حدود واصحة بين ما هو عسكري وما هو مدني في العالم العربي، حيث إن العسكري ليس مؤسسة منفصلة بشكل تام عن الحياة المدنية» (13)، وهذا ما تعكسه ردات فعل الجيوش العربية أمام الأرمات الحادة التي كوّنتها الثورات العربية منذ بداية عام 2010؛ فعلى الرغم من الاحتلافات في ردات الفعل التي أبدتها الجيوش العربي، يبقى القاسم المشترك بين هذه الجيوش وحود علاقة خاصة بين العسكري و السياسي.

- (11) Ahmed Hashim, «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» *Middle East Policy*, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), p. 115.
- (12) Bård Kårtveit and Maria Gabrielsen Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East. A Literature Review, CMI Working Paper, WP 2014: 5 (Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, June 2014), p. 1.
- (13) Florence Gaub, Arab Armies. Agents of Change? Before and After 2011, Chaillot Papers; no. 131 (Paris: European Union, Institute for Security Studies, 2014), p. 13.
- (14) Jordan Baev and Edwin Micewski (eds.), *Civil-Military Relations. Teaching Guide and Curriculum*, Special Edition, 1/2005, National Defence Academy Publication Series (Vienna: National Defence Academy, 2005), p. 8.
- (15) Zoltan Barany, «Building Democratic Armies,» in: Zoltan Barany and Robert G. Moser (eds.), *Is Democracy Exportable*<sup>2</sup> (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009), p. 183.
- (16) Paul Ernest Lenze, Jr., «Civil-Military Relations

in 'Islamic Democracies': Military Intervention and Withdrawal in Algeria, Pakistan, and Turkey» (A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Washington State University, Department of Political Science, May 2011), p. 2.

(17) Roger P. Nye, «Civil-Military Confrontation in Turkey: The 1973 Presidential Election,» *International Journal of Middle East Studies*, vol. 8, no. 2 (April 1977), p. 210.

(18) Mohamed Abd Elsalam, «The Military and the Developments in its Role in the Arab World,» in: Carsten Jensen (ed.), *Developments in Civil-Military Relations in the Middle East* (Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2008), p. 66.

## الفصل الثاني مقاربات العلاقات العسكرية – المدنية

ترامنت الطلاقة هذا الحقل البحثي مع بداية تشكّل أول التنظيمات المسلحة كجهاز من أجهزة الدولة. ويمكن اعتبار القرل العشريل بمنزلة تاريح ميلاد الدراسات المسهجية والدقيقة للعلاقة بيل الحيش والمحتمع، وذلك مل حلال المقاربات النفسية والسوسيولوجية والاقتصادية التي حاولت تفسير الارتباطات الممكنة بيل العسكري والمدني، ومساعدة النخب الحاكمة على البحثي قد بدأ كتقليد اميركي خالص حيل «درس العلماء الأميركيون العلاقات العسكرية المدنية مل عام 1950 إلى عام «درس العلماء الأميركيون العلاقات العسكرية المدنية مل عام 1950 إلى عام على أثر القيادات العيا للجيش في صداعة السياسة الحارجية والدفاعية» (١٥)، واهتمت على أثر القيادات العليا للجيش في صداعة السياسة الحارجية والدفاعية (١٥)، واهتمت هذه البحوث بدراسة سبل جعل الجيوش أكثر احترافية، وبابعادها قدر الإمكال على التأثير في القرار السياسي.

يمثّل تدخّل العسكر في الحياة المديية، إيجابًا أو سلبًا، او حيادهم وعدم تدخّلهم في المجالات المدنية، ظاهرة لا يمكنا فهمها إلا من خلال مراحعة كثير من العوامل التي أنت إلى هذه النتيجة أو تلك، وبهذا الشكل أو يعيره, وهذا يعني أن موقف العسكر من الحياة المديية ليس الا نتيجة فرصها كثيرًا من العوامل السابقة. بناء عليه، يبقى إدر الك هذه النتيجة ووعيها امرين مستحيلين من دون العودة إلى هذه العوامل وفهمها، وفهم انعكاساتها على العلاقات العسكرية - المدنية، وهذا ما يوكده جير اسيموس كار ايبلياس حين يقرر أن «الفهم الجيد للعلاقات العسكرية - المدنية يتطلب أنمودجًا متعدد العوامل ياحذ في الحسبان: 1- المؤسسة العسكرية، من حلال الملاحظة الدقيقة لحجمها، وحدثهم، ورغبتهم هي حماية مصالح المؤسسة؛ 2- المحيطات الاجتماعي وحدثهم، ورغبتهم هي حماية مصالح المؤسسة العسكرية، مع ضرورة والاقتصادي والسياسي المحلي الذي تنشط فيه المؤسسة العسكرية، مع ضرورة وعضاء أهمية خاصة للمحيط السياسي، لأنه هو الذي يسمح لنا بمعرفة مدى صلابة جنور الدمفرطة وعمقها في أي بلد من البلدان؛ 3- دور العوامل الدولية، وخصوصا التاثير الذي يمكن أن تمارسه القوى الاحتيية على الفوى العسكرية والقوى المحلية والمولية، وخصوصا التاثير الذي يمكن أن تمارسه القوى الاحتيية على الفوى العسكرية والقوى المحلية والمولية والموى العسكرية والقوى المحلية التاثير الذي يمكن أن تمارسه القوى الاحتية على الفوى العسكرية والقوى المحلية والمؤلية والقوى المحلية والمؤلية والقوى المحلية والمؤلية والقوى المحلية والمؤلية والدي يمكن أن تمارسه القوى الاحتية على الفوى العسكرية والقوى المحلية والمحلية والمؤلية والذي ومكن أن تمارسه القوى الاحتياء على الفوى العسكرية والقوى المحلية والمحلية و

للبلد؛ 4- ماصى دور العسكر في تطور العلاقة بين الجيش والمديين، وحاصره، في كل بلد تحري در استه (20), بهذا المعنى، تتعدى عملية در اسة العلاقات العسكرية المدنية وتشريحها، العاعلين الأساسيين: العاعل العسكري والعاعل المدني، لتشمل المحيطين المحلي والدولي اللذين ينشط فيهما هذان الفعلان، إصافة إلى التاريح المشترك والخاص لكار منهما.

إن الرهاس الأساس الذي تدور حوله العلاقات العسكرية - المديية هو السلطة، وكيفية شر عبتها، ومن ثم المحافظة عليها. ومن هذا، يصدح المجتمع (الشعب - المواطنون) عنصرًا مهمًّا في هذه العلاقة المعفدة والمتشعبة. وباعتبارها محالًا مستقار للدراسة، يحب أن «تهتم نظرية العلاقات العسكرية - المدنية عموما بالعلاقات بين السلطات العسكرية والسلطات المدنية، أو بمعنى أوسع العلاقة بين العسكر والمجتمع ككل. وفي هذا الحقل، ينحرط معظم التحليلات ضمن الرؤية المعبارية التي تعتقد أن التحكم المدىي (و الديمقر اطي) في الجيش يبقى أفضل من غياب هذا التحكم. بعبارة أخرى، يحب أن يكون العسكر تابعين ومر اقبين من السلطات المدنية المنتحبة ديمقر اطبًا، والتي يجب أن تكون متحررة من كل تنخّل للسلطات العسكرية في ممار ستها لسلطاتها السياسية »(21). هذا في الحالات التي يكون فيها المدنيون منتخبين بشكل ديمقر اطي. أمّا هي الحالات غير الديمقراطية، فإن الأمور تصمح أكثر تعقيدًا؛ فالمدني عندما يعاني يقص الشرعية، يسعى إلى المفاظ على السلطة، ويعمل على مفاومة ردات الفعل الاجتماعية التي يمكن ال تكول معارضة، او حتى معادية. هذا، يحتاج هذا المدني إلى العسكر لحماية سلطته، وفي الوقت بعسه يتوجس حيفة منهم، لأن العسكر لن يقدموا خدماتهم محانًا. في المفائل، ريما ترغب المعارضة في التغيير، لكن خوفها من ردة فعل العسكر يجعلها نتراجع، أو نتنظر إشارات إيجابية من العسكر. من هنا، يبقى العسكر العوة الضابطة للعلاقات العسكرية - المدنية من حهة، وللعلاقات المدنية -المديية من جهة أحرى؛ فوجود العسكر في الحياة المديية، أو قربها، يصبح مطلبًا اجتماعيًا، و لا سيما عندم تعانى الحياة المدنية نفضًا أو تشويهًا في الديمفر اطية، حيث يشكل نشاط العسكر داخل المجال المدىي او قربه تهديدًا للحريات. لذلك، كانت النظرة التي يحملها المجتمع و المعكرون تجاه العسكر و تدخّلاتهم في الحياة المدنية مطرة سلبية دائمًا؛ فمكيافيلَى يرى ان «العسكري لا يمكن ان يكون رجلًا صالحًا»، بينما يرى فولتير أن العسكر «تجسيد للقوة العاشمة في شكل عفلاني»، ويرى كلِّ من جير اسيموس و ادامر أن الجيش يمثّل دائمًا، و على الرغم من ضرورته، حطرًا على حريات الناس»(22)؛ إذ إن احتكار العسكر الحق الشرعي في استعمال العنف يحعلهم مصدر حطر على حريات الأفراد والأنظمة على حد سواء.

منذ بهاية الحرب العالمية الثانية، أنحر عدد كبير من الدراسات والبحوث المتمحورة حول العسكر وعلاقاتهم بالمدنيين، وكانت الحصيلة شبكة من نظريات حاولت أن تضبع تصنيفات لمحتلف جيوش العالم، بدء على ردات الفعل التي تبديها هذه الجيوش امام الحراك السياسي الذي يميز بلدانها, وكان الهدف من هذه التصنيفات محاولة فهم الأشكال المحتلفة للعلاقات العسكرية - المدنية، ومن ثم منح أصحاب القرار إمكانية التنو، ولو بسبيًا، بما يمكن أن تكون عليه ردات فعل الجيوش، خصوصًا عدما يتعلق الأمر بالأرمات السياسية، وصراعات السلطة التي يمكن أن نتشأ بين العسكر والمدنيين، أو بين المدنيين العسهم, من حهة أحرى، تمثل هذه الدراسات والتصنيفات مصدرًا ومادة مهمة تساعدنا على صنط المنهجية التي تمكننا من مقارنة موصوع دراستنا بشكل عقلاني.

### أولًا: نظرية هنتنغتون

يطلق صامويل هنتعتون من الأنمودج الأميركي الذي يؤسس دستوريًا للعلاقة بين العسكري والمدني، حيث تفرر حرمة التشريعات الأميركية سلطة المدني على العسكري، وأين يُعتبر رئيس الدولة المدني قائدًا عامًا للقوات المسلحة. كما أن جميع التشريعات المتعلقة بالعسكر، من الميرانية إلى السياسات العامة الموجهة للقوات المسلحة الأميركية، نقرًر في الموسسات التشريعية المدنية؛ فالحيش، انطلاقًا من هذه المقاربة، مؤسسة محترفة مكلّقة من السلطات المدنية أداء مهمات واصحة ومحددة. وبرحسب هنتعتون، هناك صنعان من سياسات السيطرة يمكن ممارستها على العسكر: السيطرة الذاتية والسيطرة الموصوعية. الأولى تمارس من حلال تقوية مجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات الاجتماعية على حساب العسكر، وتمارس عن الثانية عبر الاعتراف للجيش بقدر من الاستقلالية المحترفة، وعرل صارم للعسكري عن المجال السياسي. هذه المنطلقات النظرية لهنتعتون تصعه في وصبح هو أقرب إلى الصنف الثاني من الهيمنة السياسية... فالهيمنة الموضوعية هي الوحيدة الكفيلة بضمان

تفوق السلطة المدنية، لأنها تفصل بين مجالي الخبرة (العسكري و المدني)، وتقي من أي تدخّل سياسي للضباطي(23).

يُعتبر كتاب هنتعتون الجندي والدولة Soldier and the State (الجندي والدولة) بصلا تأسيسيًا لحقل الدراسات التي بشأت حول العلاقات العسكرية - المدبية, وفيه سعى هنتغتون إلى فك ما يسقيه «إشكالية العسكر والمدنبين»، أي كيف يمكن كسب رهان إيقاء العسكر (على الرغم من قوتهم) تحت سيطرة المدنبين, من هنا، يصبح الهدف الأول السياسة الاحترافية للجيش، عند هنتعتون، هو «تطوير نسق علاقات عسكرية مدنية قادرة على ضمان الحد الأقصى من الأمن العسكري بحد ادنى من التضحية ببقية القيم الاجتماعية» (24). ومن هذا المنطلق كان اهتمام هنتتعتون بالبحث في كيفيات أداء الجرش المهمات الموكلة إليه، مع تجسيد الاحترافية، وضمان حياد الجيش بالسبة إلى المسائل المدبية والسياسية.

حاول هنتغنون اقتراح مشروع يسمح بتجاوز الرهانات الصعبة التي تطرحها العلاقات العسكرية - المدنية، خصوصًا أن درجة التداخل بين المؤسسات السياسية والمدنية كبيرة إلى درجة تصبح مطالبة كليهما بالحياد أمرًا صعب المنال؛ فالقادة السياسيون يعملون على «تحديد الأهداف والشروط العامة للعمليات العسكرية، ثم تقوم الفيادات العسكرية بتجسيد هذه العمليات، علمًا أن العبادات السياسية لا تستطيع التدخل في العمليات العسكرية، وأن القيادات العسكرية لا تستطيع التأثير هي السياسات التي حددها المدبيون» (25). إنه وصبع يشبه - إلى حد ما - اللعر الذي يتطلب كثيرًا من الجهد لفكه؛ فالسياسي يحدد ما يجب على العسكر القيام به، من دون أن يتدخل في أساليب المتعيذ، في حين يقرر العسكري طرابق التنفيذ، من دون أن يتدخل في أساليب سينفذها. هذا هو اللغز أو الإشكالية التي عمل هنتنعتون على حلها من خلال بحوثه سينفذها. هذا هو اللغز أو الإشكالية التي عمل هنتنعتون على حلها من خلال بحوثه بشأن العلاقات العسكرية - المدنية.

يقترح هنتغتور في در استه للعلاقات العسكرية - المدنية التركيز على سلك الضباط، باعتبار هم السلطة العسكرية التي يمكن أن تقابل البحب السياسية أو أن تواجهها, ولعهم العلاقة العسكرية - المدنية فهمًا موضوعيًا، يرى أننا بحتاج، بداية، إلى «تعريف طبيعة سلك الضباط، ما هو نوع سلك الضباط؟ ما نوع الأشخاص الدين يشكلون سلك الضناط؟» 25، وتحدد الإجابة عن هذه الاسئلة خلقية الضناط الاجتماعية والإثنية والاقتصادية، التي يتمتع بها الصابط،

أو مجموعة الصباط. وبالتالي، يمكننا فهم ردات فعل سلك الصباط أمام مثيرات المعلاقة مع المدنيين وتفسيرها؛ فهنتغتون يرى ان «العلاقات المعسكرية - المدنية تعكس بشكل حاص العلاقة السياسية بين الدولة وسلك الضباط، ومن ثم لا يمكن الوصول إلى المثالي إلا من طريق هذا السلك المحترف» (27)؛ فوعي خصائص سلك الضباط النفسية والاجتماعية والأنثرونولوجية والاقتصادية والتاريخية يسمح بتحقيق احتراقية الجيش، أو «المثالية»، كما يعتقد هنتعتون.

من جهة أخرى، يحدد هنتغتول ثلاث مسؤوليات يجب على العسكري الاضطلاع مها لخدمة بلده و دولته، و هي:

- «1- الوظيفة التمثيلية: من حلال تمثيل تطلعات العسكر في جهاز الدولة، يجب أن يُعلم المسابط سلطات الدولة بما يقدّره كحد أدبى صروري لأمن الدولة العسكري بالبطر إلى إمكانات بقية الدول...» (28). و هنا تمثل المعلومة حجر الراوية في العلاقات العسكرية المدنية، حيث إن العسكري، ومن باب الشفافية، مطالب بتقديم جميع المعلومات العسكرية و الأمنية للدولة، الامر الذي يسمح للبحب السياسية المدنية بتحديد صورة و اضحة لقدرات الدولة العسكرية، مقارنة بقدرات المحيطين الجهوي و الدولي. من هنا، يكول دور العسكر التمثيلي المردوح؛ فهو يمثل رعبة الدولة في المعلومة دنخل الجيش، ويمثل في الوقت نفسه قدرات الجيش وإمكاناته في جهاز الدولة، بحيث يمكن هذه القدرات و المعلومات أن تكول مصيرية، حصوصًا في ما يتعلق بتحديد السياسات الدخلية و المعلومات أن تكول مصيرية، حصوصًا في ما يتعلق بتحديد السياسات الدخلية و المعلومات أن تكول مصيرية، حصوصًا في ما يتعلق بتحديد السياسات الدخلية و المعلومات أن تكول مصيرية، حصوصًا في ما يتعلق بتحديد

- «2- الوطيعة الاستشارية بالتحليلات والتقارير التي يقدمها العسكري بشال بشاط الدولة من وحهة البطر العسكرية، فادا كان لرئيس الدولة ثلاثة خيار ات سياسية، فإن العسكري عير مطالب بالحكم على أكثر الحيار الت تفضيلا، ولكنه مطالب بتقديم خبرته عن الخيار الأكثر السجامًا مع القبر ات العسكرية للدولة»(29). و هذا يعني أنه عندما تتقاطع النشاطات السياسية مع النشاطات العسكرية، يكون العسكري مطالبًا بتقديم خبرته العسكرية في المسائل السياسية، بالشكل عينه الذي يقدم فيه الخبير الاقتصادي خبرته الاقتصادية في المسائل السياسية؛ فالقرار الأول والأحير يبقى في يد المخب السياسية المدنية ممثلة برئيس الدولة، لكن أحلاقيات السياسة الديمقر اطية تغرض على رئيس الدولة الاستعانة برؤ النشاور مع ذوي الاختصاص، قبل المعامرة بأي قرار يخص الدولة؛ فعدم تُطرح مسائل تتعلق بالأمن، يكون العسكري و لحدًا بأي قرار يخص الدولة؛ فعدم تُطرح مسائل تتعلق بالأمن، يكون العسكري و لحدًا

(وربما الأهم) بين مجموعة متنوعة ومعقدة من الخبراء، تساعد الربيس على التصرف بصورة فعالة وناجعة.

«3 الوظيعة التنفيذية من طريق تجسيد قرارات الدولة، مع احترام الأمن العسكري حتى وإن كانت هذه القرارات مضادة بشدة لرغبة العسكري» (30) تطرح هذه الوظيفة مسألة الطاعة والانصباط التي يجب أن يتميز بها الجندي المحترف؛ فعند اتحاد المؤسسات المدنية قرارات سياسية دات امتدادات عسكرية، يتوجب على الصباط تنفيدها، حتى وإن كانت هذه القرارات تسير في عكس اتجاه رغبة العسكر، الدي يتمتع هنا بالحرية والحصرية في تحديد التكتيك والاستراتيجيا، والتجهيز الضروري لتنفيد قرارات السياسية.

اعتمد هيئنعتون على مصطلح النفوذ العسكري «practorianism» لشرح معادلة الاستقلالية والاحترافية والحياد، علمًا أن المصطلح مشتق من الحرس الإمبراطوري الروماني، الذي كان يعمل كقوة مكلفة حماية الإمبراطور, إلا أن نشاط هذه القوة تعدى هذه الصلاحيات ليتورط الحرس في كثير من المسائل السياسية، وعلى رأسها تقرير التوقيت الذي يجب أن تجري فيه تنحية إمبراطور وتعيين إمبراطور احر بديلًا منه يحمل الاستنجاد بالإرث الروماني القديم رسالة مهمة أراد هشعتون تمريرها، وهي أن تدخل العسكر في السياسة وفي الحياة المدنية مسألة قديمة قدم الإنسانية (13) لذا، يجب ألا ينصب التعكير على ما إذا كان العسكر يتدخلون في الحياة السياسية و المدنية الم لا، وإنما على كيفية ضبط هذا التدخل وجعله إيجانيا ومفيذا للدولة والمجتمع، ومن هنا جاءت معادلة الاستقلالية والاحترافية والحياد.

يؤكد فايدر أن احترافية الجيش عند هنت عنون «تشمل ثلاثة مكونات: الحبرة، والمسوولية الاجتماعية، والوفاء التنظيمي للرملاء الممارسين. فالعمل في القرات المسلحة الحديثة يمكن وصفه بالحرفة، لأن العسكر هم عبارة عن تقنيين في تسيير العنف وتنظيمه، يشعرون بالمسؤولية تجاه زبائنهم (الدولة في هده الحالة)، كما أن لديهم تقاليد وتنظيم قوية, من هنا، يمكننا القول مع جوسيني كافوريا إن مسؤولية العسكري المحترف «تتجسد أساسًا في ضرورة استعمال تسيير العنف لأغراص اجتماعية معتمدة: فربون الصابط هو الدولة، ومسؤوليته الأساسية هي للدولة، فالحق في ممارسة الوطيعية العسكرية مسموح به قانونًا بشكل مقيد ومحدد لجسد اجتماعي محدد، الأمر الذي يعطيه روخا تنظيمية قوية» (10).

إن التعامل مع العلاقات العسكرية - المدنية على اساس معادلة خدمة/ربون (موفر الحدمة هو الجيش، والزبون هو الدولة) يمثّل عفلانية حاصة، تمنح الجيش صفة الاحترافية.

لكن هذه الاحترافية، كما يرى هنتنعتون، حديثة العهد؛ فقبل الثورة العرنسية، كانت أسلاك الضباط المحتلفة تتشكّل إمّا من المرتزقة الدين يتبعون من يدفع أكثر، وإمّا من السلاء الذين يتبعون الملك، حتى عندما ينفى، فبينما لم تعرف بدايات القرن الناسع عشر أي حيوش محترفة، فإن بدايات القرن العشرين عرفت القليل من الجيوش التي لم تكن محترفة (33).

يفترح هنتعتور معادلة بسيطة لتجاوز هذا الإشكال والعور بالرهار، وتتمثل في إعطاء العسكر الاستقلالية بسيير شؤون المؤسسة العسكرية؛ استقلالية تنتج منها احترافية الصباط والأفراد، الأمر الذي ينجم عنه جيش قوي ومتمسك ومحايد أيديولوجيًا. وفي نهاية المطاف، يقع هذا الجيش طوعًا تحت مسؤولية الحكام المدنيين (12) بناء على هذا التصور، يؤسس هنتعتون تصنيعه على الإهداف السياسية للتنجل الذي يقوم به الصناط، فيصنف العلقات العسكرية - المدنية إلى ثلاثة أصناف: «يضم الصنف الأول الحالات التي تشنه انقلابات القصور، وفي الصنف الثاني الانقلابات التي تشنه الانقلابات الإصلاحية، وفي الصنف الثاني تشبه الانقلابات الإمالية المدنية؛ المدنية؛ المول التي تمارس ما يشبه انقلابات القصور، يكون التعيير شكلي، إذ يطاول واجهة النظام من غير أن يمس جوهره، وتغيير التوجهات الكبرى التي يتأسس عليها النظام و بصلاحها، وفي حالة الجيوش التي تمارس ما يشنه الانقلابات الثورية، يكون النفلابات الثورية، يكون النطام و بصلاحها، وفي حالة الجيوش التي تمارس ما يشنه الانقلابات الثورية، يكون النعير جدريًا يمس واجهة النظام وجوهره على حد سواه،

تعاني نظرية هنتنغتون كثيرًا من الاختلالات، وعلى رأسها صعوبة تحقُق معادلة الاستقلالية والاحترافية والحياد على أرض الواقع، وهذا يجعلها معادلة طوباوية؛ فدرالمشكل مع تصنيف هنتنعتون هو أن نظريته ليست ذاتية فحسب، بل صعبة التحقق أيضًا. ولم ينجح هذا التصنيف في توضيح أن التدخل العسكري يمكن أن يبدأ بشكل يشبه أحد الاصداف المدكورة، إلا أنه يمكن أن يتطور بحو تغيرات راديكالية (136).

و هذا ما يعني أن النظرة الستاتيكية للعلاقات، بين الجيش و المدنيين، لا يمكنها أن تفسر الدينامية التي يتفاعل بها الجيش مع محيطه، فالتحول من صنف إلى آخر امر ممكن جذا. كما أنه سيكون من الصنعب تفسير ردات فعل العسكر، من دون ربطها بعثرات زمنية محدودة، أي إن هذا التصنيف يمكن أن يكون صحيحًا حلال فترة رمنية محددة وقصيرة فحسب.

من جهة أحرى، باقش فايدر مقاربة هنتنعتون لمفهوم الاحترافية، وحاول هذم أحد أهم دعائم بظريته، والمتمثلة في ادعاء هنتتعتون أن ريادة احترافية الحيش تؤدي بالضرورة إلى زيادة حياده وانعراله عن السياسة، وهي معادلة يدحضها فاينر، من حلال سرد أمثلة تاريخية واصحة، إذ يقول: «تدفع الاحترافية (بحسب طرح هنتنغتور) العسكر إلى النظر إلى مهماتهم باعتبار إنها محتلفة عن مهمات السياسيين، وتجعلهم يشعرون بالاكتفاء الدائي وبالدوام الكامل، ومن ثم ينبعي منطقيًا أن تمنع هذه الاحترافية الجيش من الرغبة في التدخل (في الشأر السياسي)». لكن الشواهد التاريخية تبيل لنا، بما لا يدع مجالًا للشك، أن «كثيرًا من الضباط المحترفين بشكل عال تدخلوا في السياسة سابقًا، والحالتان الألمانية واليابانية مثالان واصحان على ذلك»(32) في مثل هذه الحالات، يمكننا الحكم بأن الجيش تدخّل في السياسة، ولم يلتزم الحياد على الرغم من احتر افيته العالية، كما توقع هنتنعتون، و «هذا هو الصبعف الكبير في نطرية هنتنعتون، فمقاربته كلها منبية على التعريف الدي أعطاه للاحترافية، وما تبقى هو مجرد استنتاجات تنطلق من هذا التعريف»(١٥). وفي منطور هاينر، إن ما توصل اليه هنتعتون من علاقات بين الاستقلالية والاحترافية والحياد هو مجرد استنتاجات افتراضية تبيني على التعريف الذي أعطاه للاحترافية. وعوضًا عن أن يتحول معهوم الاحترافية إلى فرصية، يثبتها هنتعتون بالمقاربة الإمبيريقية المؤسسة على تفصيى الواقعين التاريخي والاحتماعي، أصبيح المفهوم مقدمة سابقة تبيني عليها استنتاجات الاحقة، من دون أدبي مر اعاة للو اقعين التاريخي و الاجتماعي للجيش.

#### ثانيًا: نظرية فاينر

انتقد فابدر، كما أسلعا، معادلة هنتنعتون التي تقضي بأن احترافية الجيش تؤدي بالصرورة إلى حياده، معتدرًا إياها بتيجة افتراصية تنبنى على التعريف الدي اعطاه

للاجترافية لا غير, وعلى هذا الانتقاد، يؤسس فاينر تصنيفه على مستوى تنخل الجيش في السياسة وشدته. كما أنه يركر على حلفيات الحيش السوسيولوجية والأنثروبولوجية والتاريحية، حصوصًا أن هذه الحلفيات هي التي تحدد اشكال ردات فعل العسكر على المثيرات الصدرة من الجهات المدلية.

بداية، بناقض فايتر مفاربة هنتعتون للاحترافية، حيث يرى أن «الاحترافية ليست كما يعتقد هنتعتون، أي ليست القوة الوحيدة او الأساسية التي يمكنها منع رغبة العسكر في التنحل؛ فمن أجل كبح جماح رعبة التدخل (العسكري في السياسي)، يجب على العسكر أن يستوعبوا أو أو مبدأ سمو السلطة المدية. فلتحقيق الاحترافية، يجب أن تُقرر بشكل رسمي ونهاني جميع السياسات والبرامج الحكومية من قند الدولة المديي المسؤول سياسيا» (30) إذا، ليست الاحترافية، بحسب فاينر، نتيجة سيرورة الدعم والترقية لاستقلالية الجيش، ولا هي السيرورة التي تتسبب في دعم الحياد العسكري وترقيته، بل إنها قرار سياسي صارم، يحدد بوصوح وبشكل رسمي وقانوني، معترف به من الجميع، أن الدحب المدنية تملك السلطة والأستقية على الضباط؛ فعندما توسس مثل هذه التشريعات، لا يبقى لنا إلا العمل البيداغوجي الصروري لترسيح التشريعات الموسسة لسمو السلطة المدنية على السلطة العسكرية، كثقافة مجتمع. عندند، يمكننا الحديث عن احترافية الجيش.

يعتبر فاينر أن تصنيف الجيوش مسألة معقدة حدًّا, وهو يقترح منهجًا نظريًا لقراءة حصائص الجيوش وتصنيف علاقاتها بالمدنيين بداء على مدى تورط العسكر في الحياة المدنية. وينطلق فاينر من الصنف الأول الذي يمثّله الحكم العسكري غير المباشر, وهو حكم لا يتورط فيه العسكر مباشرة، إد يمارس المدنيون سلطاتهم وممنوولياتهم وفق ما تمليه عليهم تشريعات الدولة، إلا الهم يقعون تحت تاثير ابتزاز العسكر الذين يستعملون سلطة القوة، من أحل تحصيل تعصيلات على المستوى التنظيمي كالمدرانية والتجهيز، أو حتى على مستوى الشحصي، كالتحفيرات المادية والترقيات.

يمكن، في هذا الصنف، أن يتطور الابتراز في حال الأرمات الى مساهمة العسكر في تغيير الحكومة المدنية بحكومة مدنية ثانية، أكثر انسجامًا وتفهمًا لتطلعات الجيش. الصنف الثاني، ويسميه فاينر الصنف الثنائي، هو حكم قائم على مصدرين أساسيين للسلطة: الأول هو الجيش مهترًل في سلك الضناط، والاحر هو الحزب السياسي, تكون

المسؤوليات في هذا النوع من الحكم موزعة بشكل يتناسب مع توازن قوى بين مصدري السلطة، ووفق حلف غير معلن بين قوة سياسية تشرعن تنخل العسكر، وقوة عسكرية تحمي شرعية الحزب السياسي وتدعمها بالقوة, فالانتزاز الذي يمارسه الحيش ضد السياسيين في الصعف الأول، يتحول إلى انتزار من بوع اخر يمارسه العسكري والسياسي ضد المجتمع والمعارضة, وتكون النتيجة المهائية لهذا الشكل من الحكم برور حاكم مستبد يعتمد شمولية سياسية مدعومة بالقوة العسكرية، علمًا ال الحاكم هن يمكن ان يكون عسكريًا سابقًا جرى تمدينه، للتوافق مع مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية المعمول بها.

امًا الصنف الثالث و الاخير ، فيتمثّل في الحكم العسكري المناشر ، و هو نظام يُعلِى فيه العسكر أنفسهم حكامًا للبلد فعليين ومناشرين، فيتولون المسؤوليات السياسية والمدنية، جننا إلى جنب مع مهماتهم العسكرية، وحتى لو شكلوا حكومة مدنية، ينقى الحيش مصدر السلطة و القوة الوحيد الشرعية هنا يكتسنها العسكر نقوة السلاح و العنف؛ ذلك لن الطعمة العسكرية تعوص المؤسسات المدنية، وتحل محل الحكومة، بشكل موقت أو دائم.

يقول عاينر: «وبهدا، يمكننا الاعتراف بالأشكال التالية للحكم العسكري: 1- غير المباشر المقيد؛ 2- غير المباشر؛ 6- المباشر المعاشر المعاشر؛ 6- المباشر الممدن»(40)، وهذا ما يوضحه من حلال الشكل (2-1)

الشكل (2-1) شبكة العلاقات المعقدة بين العسكري والمدني بحسب نظرية فاينر

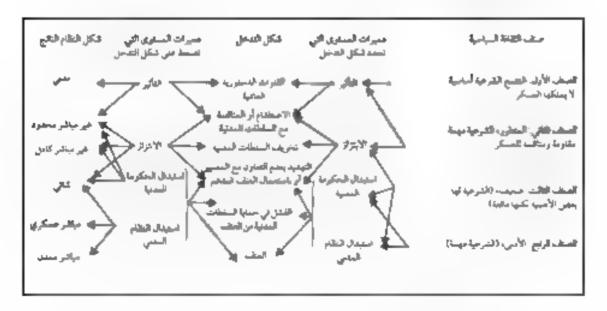

969), p. 166

يتضح لذا، من حلال هذا الشكل مدى تعقد العلاقات العسكرية - المدية، ومدى تداخلها. كما يظهر، وهذا هو المهم، أن الخطوط العاصلة بين أشكال نطم الحكم تبقى رفيعة جدًا، الى درجة لا يمكن معها النتبؤ بالوقت الذي يمكن أن يتحوّل بطام حكم من الحالة المدنية, وهذا بسبب تداخل الحصائص والأليات التي يعتمد عليها كلّ من الجناح العسكري أو الجناح المدني في تثبيت شرعيته، وهرض سلطته على باقى مصادر السلطة.

اعتمد فاينر على المفارية بين أشكال التدخلات العسكرية في الدول المختلفة، ليبين لنا العوامل التي تحدد استعدادات العسكر للتدخل سياسيًا وفرصهم؛ فبحسب رأيه، تتبع استعدادات العسكر للتدخل في المجال السياسي من العوامل التالية: «المصالح الوطنية، ومصالح المؤسسة العسكرية، والمصالح الاجتماعية، حصوصًا الإثنية والطابعية و الطبقية منها، و المصالح العردية. بناء عليه، يؤكد فابنر أن التدخلات العسكرية تكون مبرّرة بالمصلحة الوطنية حتى في الحالات التي تكون فيها حماية مصالح المؤسسة العسكرية هي المحفر الأول. وفي الحالات كافة، يجب أن تُبرُّر التَنخلات العسكرية بالطروف الاجتماعية والسياسية التي سمحت بحدوثها»(١١). تركز مقاربة فايتر، للعلاقة بين العسكر والمدييين، على ضرورة تعهّم العوامل التي أدت بالعسكر إلى الندخل في المحال المدني؛ فنوع العوامل ودرجة تاثير ها هما ما يحددان الشكل الدي يتدخل فيه العسكر في الحياة المدنية. و التبرير الذي يعتمده العسكر لتدخلهم هو من أهم استراتيجيات تثبيت الحكم العسكري بأي شكل كان، حيث تودي المؤسسة الإعلامية والبحب السياسية والمدنية المتحالفة مع العسكر دورًا محوريًا، لا يقل أهمية عن دور السلاح، في تمرير تدخل العسكر، كفعل ضبروري و إحداري لإنفاذ البلد من الانهيار. يربط فابدر بين تنخل العسكر في الحياة المدنية وما يسميه الثقافة السياسية، والتي يقسمها إلى ضعيفة وقوية؛ إد ترتبط، يحسب رأيه، الثقافة السياسية بمدى وجود المؤسسات الرسمية ووظيفتها، والإجراءات الشرعية التي تضبط الممارسة السياسية في بلد ما؛ قالدول ذات الثقافة السياسية الصعيفة هي الدول التي تعتقر إلى هده المؤسسات والإحراءات، سواء بغيابها أو بضبعف نشاطها. والتنحلات العسكرية في الحياة المدنية، تكثر في الدول التي تكون ثقافتها السياسية ضعيفة. أمّا في الدول ذات

الثقافة السياسية القوية، فحتى لوحدثت فيها تدخلات، فإنها تكون من أجل الضغط، لا من اجل التأثير المباشر في الحكم(42).

انطلاقًا من هذه المنهجية النظرية، يصل فاينر الى تصنيفه الرباعي للعلاقات العسكرية - المدنية:

«1- يصم الصنف الأول جميع الحالات التي يستعمل فيها الضداط سلطاتهم الشرعية
 و الدستورية للضغط على الحكومة، مثلهم مثل أي مجموعة ضاغطة أحرى، من أحل
 تحقيق أهداف و اصحة، مثل رفع ميز الله الجيش.

2- يضم الصنف الثاني الحالات التي يستعمل فيها الضباط التهديد بالعقوبات، أو
 الابتزاز لتحقيق العايات نفسها.

3- يضم الصعف الثالث الحالات لتي يتم فيها تغيير نظام حكم مدني بآحر ، لأن الأول
 لم يلبّ طلبات العسكر بالشكل المرغوب فيه.

4- يصم الصنف الرابع الحالات التي تجري فيها تتحية السلطات المدنية وتعويصها بحكم عسكري مباشر »(43).

يوصح وأيم تايلور هذه الأصداف الأربعة، فيسميها كالأتي: الطعمة العسكرية؛ الطعمة العسكرية؛ الطعمة العسكرية مع تشريع وأحز اب تعمل كواجهة لحكم مدني؛ الحكم الرئاسي المعين من العسكر؛ النظام النسلطي، أو الحكم العسكري المباشر (44). نلاحط في هذا التصنيف التدرّج في الانتقال من حالة إلى أحرى؛ فمن الصنف الأول، الذي يكور فيه الجيش بعيدًا من الممارسة السياسية، يبدأ الجيش في التورط، شيئًا فشيئًا، فينتقل إلى الصنف الثاني فالصنف الثالث، إلى أن يصل إلى الحكم العسكري المداشر في الصنف الرابع، أي يتحول صماحب البزة العسكرية إلى رجل سياسي خالص، يستعمل قوة السلاح مصدرًا للشرعية.

أكثر ما يعاب على تصديف فايدر سطحيته وتبسيطيته؛ فتصنيفه هو مجرد وصف اختز الي، أراد من خلاله أن يحمع أكبر عدد ممكن من الجيوش في أقل عدد ممكن من الأصناف, ومن ثم أعاقت هذه الاختر الية فهم التعقيدات الكبيرة التي تمير العلاقات العسكرية - المدنية، خصوصًا في دول العالم الثالث والدول العربية، وهي تعقيدات أوضحها بدقة في عرض منهجية التصديف، إلا أنه تجاور ها في التصديف بعسه، وذلك ليجعل تصنيفه أكثر مقرونية واقل غموضًا.

## ثالثًا: نظرية جانُوِيتز

تنطلق الفكرة الأساسية لمقاربة جانويتز السوسيولوجية من ميدأ ضرورة إشراك العوامل الاجتماعية والثقافية في نشر ثقافة أسبقية المدنى على العسكري؛ فمن منظور جانويتز، لا تتعلق الاحترافية بمعادلة يتم فيها التركيب بين مجموعة من العناصير لنصل إلى السيجة المرجوة، وإنما تتعلق بعمل بيداعوجي يهدف إلى بشر ثقافة هيمنة المدىي على العسكري، وحدمة العسكري للمديي بطواعية. بناء عليه، فإن تحكم المديين في العسكر «يمكن أن يتم عبر الشبكات الاجتماعية؛ وليس من طريق المحاربين المحترفين، أي من طريق الحندي المواطن، كما أن جنود الاحتياط سيكون لهم دور مهم في ربط العسكر بالمجتمع، وهذا بالبطر إلى جذورهم المدنية »(45). فإذا كان تركيز النظريات السابقة على الجانب التقبي (الجندي المحارب) بوصفه شرطًا لمضمان الاحترافية، فإن جانُويتر يعتبر أن الجوانب الثقافية هي الأكثر أهمية. وبدل «الجندي المحارب»، يفصل «الجندي المواطن»؛ فالجندي المنشِّبع بقيم المواطنة والحس المديي يمكن، وبسهولة، أن نفيعه بصرورة الاهتمام بمهماته العسكرية التي يجب أن تتم تحت سلطة النخب المدنية، وبالامتناع - في الوقت نفسه - عن المشاركة في الحياة السياسية المدنية. انطلاقًا من هذه الرؤية، يعوّل جانُوبِتر على الحندي الاحتياطي، لأنه جندي ترسى وتكوّر في الحياة المدنية، ثم انحرط في الجيش ليحصل على تكويل عسكري تقني، ولهذا يمكنه نشر قيم المجال المدنى في المجال العسكري. من جهة أحرى، يهتم جانويتر بالتحول، ويعتبر أن المجتمعات تتميز بسرعة التحوالات وديمومتها. بالتالي، فإن القوات المسلحة تصطر إلى التكيف مع هذه التحوالات. ويرى جانويتز أن أحس فترة يمكن فيها فهم العلاقات العسكرية - المدنية هي فترة التحو لات، لأنها فترة يصطر فيها العسكر إلى الاستجابة للنحو لات الاحتماعية بردات فعل خاصة، ريما لا تظهر في الظروف العادية؛ فيحسب جانُويتز، «يجب مقاربة المؤسسة العسكرية في أثناء سيرورات التحول، لأن المؤسسة العسكرية ستضبطر إلى التحول بسبب تحول الشروط المحيطة بها في المجتمع الذي تنتمي إليه. وقد تعيرت الطروف بشكل عميق بعد مهاية الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء وضعيات كان فيها النشاط العسكري أكثر حساسية للطروف السياسية والاجتماعية مما سيق، و هذا ما أدى إلى النتوع في اهتمامات بشاط المدنيين و العسكريين و مجالاته. وبالشكل عيمه تعيرت الطروف الداخلية للدول، الأمر الذي فرض على القوات المسلحة البحث على سلسلة من التكييفات (46) فسيرورات التحول إذا هي التي تدفع بالقوات المسلحة إلى الاستجابة - سلبًا أو إيجابًا - للطروف الناشئة بفعل هذه التحولات؛ استجابة يمكن من خلالها تقويم مدى احترافية الحيش، وتقويم المعلاقات العسكرية - المدنية بشكل واقعى.

أما بالسبة إلى علاقة العسكر بالسياسة، فينطلق جانويتز، عالم الاجتماع العسكري، من مسلمة مناقضة لطرح هنتعتور، فإذا كان الأحير قد نظر إلى الكيفيات التي يتم من طريقها تعادي تسييس العسكر، فإن جانويتر يعتبر أن العسكر فاعلون أساسيون في الحياة السياسية، بالنظر إلى المركر الذي يحتلونه في الدولة، وأمام المجتمع ككل.

يدل هذا العارق بين هنتغنون وجانويتر على الاختلاف في البراديعمات المؤسسة لنطرية على منهما؛ فعي الوقت الذي يعتمد هنتنغتون على خلعية سياسية، يعتمد حائويتز على خلفية سياسية، يعتمد حائويتز على خلفية سوسيولوجية. وحين يعتمد هنتغتون براديغم مؤسسا على ضرورة التمايز بين العسكري والمدني، كشرط أساس لوصول العسكري إلى مستوى عال من الاحترافية، فإن الاستقلالية عنده هي الشرط الأول للاحترافية والحياد، كما رأيبا, أما جانويتز، فينطلق من براديغم التشابه بين العسكري والمدني. وعوض الاستقلالية، احترافيتهم؛ فبالنسبة إلى جانويتر، «بجب ألا يشكل الصباط جسدا معصيلا عن المجتمع المدني، مل يحب أن يكونوا مندمجين فيه مشكل عميق؛ فأمام استحالة عزل المجتمع المدني، مل يحب أن يكونوا مندمجين فيه مشكل عميق؛ فأمام استحالة عزل المجتدي المحترف عن الحياة السياسية للبلد ومجافاته للعقلانية، يقترح جانويتز إشراك المعسكريين موقف إيجابي من الهيمنة المدنية على العسكريين موقف إيجابي من الهيمنة المدنية على العسكر، الأمهم يعرفون أن المدنيين في المجتمع المدني الأنهم يشعرون بتقاسم القيم المشتركة مع مجتمعهم» (٢٠٠٠). وهذا يؤكد في المجتمع المدني الانهم يشعرون بتقاسم القيم المشتركة مع مجتمعهم» (٢٠٠١). وهذا يؤكد اعتقاد جانويتر أن الاحترافية أمر ثقافي أكثر ممة هو أمر تقني.

يتأسس بر أديعًم تشابه العسكر أو الدماجهم في الحياة المدلية على مسلمة أساسية في نظرية جانوينز، وهي أنه لا يمكننا منع العسكر من المشاركة في الحياة السياسية، بل إنه يعتبر أن الحديث عن عدم تسبيس العسكر هو يوتونيا، فحتى الموقف الحيادي، او اللاموقف، هو في حد داته موقف سياسي، يمكن أن تكون له آثار سلبية أو إيجابية في

هدا الطرف او داك. من هنا، اعترض جانويتر على طرح هنتغتون، اد يرى «أن مشاركة العسكر في السياسة أمر لا يمكن تعاديه، وأن التعييز الواضح بين العسكر والمجال المدني أمر غير ممكن التحقيق. وعلى العكس من هنتعتون، يفترح أن يبقى العسكر تحت رقابة المدنيين على مختلف مستويات الشؤون العسكرية» (88).

يفترح جانويتر مقاربة أكثر دينامية لمفهوم الاحترافية في الحيش، من خلال إصفاء سمات خُلفية على الممارسة العسكرية؛ فالاحترافية عنده يحب أن تتأسس على مستويات عالية من تقدير الدات، وفرص معايير الاستحقاق كقيم حلقية تسيّر الحياة العسكرية, وحتى عند التفكير في وصع السياسات العسكرية، يبني جانويتر موقفًا محتلفًا، يعتمد فيه على التشاور بين المدني والعسكري بدلًا من الهيمنة، وهو يرى أن العسكر والمدنيين «يقررون بشكل مشترك وضع الأهداف العسكرية، باعتبار أن العسكري والمدني يعتمد بعصهما على بعض» (مه). وعوص الهيمنة، يعضل جانويتر التعاون والمتني بعتمد بعصهما على بعض، باعتبار أنه يحتاج بعضهما إلى بعض. ومع الوقت، تصبح الثقة بين الجانبين، واقتناع كل طرف بحجته الى الطرف الأحر، مبادى مهمة في تسيير النشاط التربوي الطويل الامد الذي يهدف الى تثبيت احترافية الجيش مهمة في تسيير النشاط التربوي الطويل الامد الذي يهدف الى تثبيت احترافية الجيش

حاول جانويتز ترميم بطرية هنتعتون والتغطية على بفائصها، وإليه يعود الفصل في التمييز بين العلاقات العسكرية - المدنية في الدول العربية، والعلاقات العسكرية - المدنية في باقي دول العالم، قبل نظرية جانويتز، وقع المفكرون والعلماء، يمن فيهم هنتعتون، في خطأ التعميم، معتبرين جيوش العالم كافة كيانًا واحدًا تحكمه الفواعد ذاتها، ويحضع للنتائج نفسها. إلا أن جانويتز نتنه إلى أن هده العلاقات تخصع لظروف ومحيطات مختلفة، وبالتالي، ستكون المخرجات والنتائج محتلفة أيضًا؛ فتاريخ بشاء الحيش، وتاريخ مسار بناء الدولة، والمحيط المحلي والدولي، كلها عوامل محددة للشكل الذي ستكون عليه العلاقة بين العسكري والمدني، ومن هنا، جاء تصنيفه هذه العلاقات، والذي يتأسس أولا على المنطقة التي ينتمي إليها الجيش، ثم يتم التصنيف داخل كل منطقة، على أساس ردات الفعل التي ينديها الجيش أمام المدنيين. بناء عليه، داخل كل منطقة، على أساس ردات الفعل التي ينديها الجيش أمام المدنيين. بناء عليه، والديمة العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية في ثلاث فنات: الأرستفراطي والديمة والشمولي. أما بالنسنة إلى باقي الدول، فإنه صنف العلاقات العسكرية الديمقراطي والديمة في خمس فنات: الشمولي الشمولي الجماعي؛ الديمقراطي

التنافسي؛ التحالف المدني - العسكري؛ الأوليغارشية العسكرية (150). يعكس هذا التصنيف التعقيد الذي يميز العلاقات العسكرية - المدنية، في مختلف مراحل تاريخ البشرية، كما في محتلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، والدي يولد النظامان العسكري والمدني فيه وينموان ويعيشان؛ فحالة أوروبا قبل الحرب، ليست كحالتها بعد الحرب، وحالة أميركا اللاتينية في السبعينيات ليست كحالة أميركا الشمالية في العترة نفسها، وحالة افريقيا ليست كحالة اسيا... الخ.

لا يمكننا تفادي تدخّل العسكر في السياسة بحسب جانويتر، وبالتالي، فإن الأولوية ليست في البحث عن سبل مع هذا التدخل، وإنما في البحث عن سبل توظيفه لمصلحة الدولة والمجتمع فالسبل الأمثل لجعل العسكر يستحيبون المطات المدنية هو في «تشجيع التنادل المشترك والتفاعلات المنتظمة بين المجالين المدني والعسكري، وهذا ما سيؤدي إلى ديمومة حضور قيم المجتمع وتطلعاته داخل الموسسة العسكرية. لهذه الأسباب، يطالب جانويتز بالتجنيد العام، لأنه يرى فيه الوسيلة المفتاحية للتلاقي بين المحال المدني والمحال العسكري؛ فالتجنيد يؤدي، حسب وجهة نظره، الى مدنية العسكري، ومن ثم يحمي من تدخل العسكر في السياسة تدخل سلبيًا» (16). يمكننا القول، إذا، إن جانويتز يوسّس مشروع مدنية، أو مثينة الجيش على العمل البيداغوجي القول، إذا، إن جانويتز يوسّس مشروع مدنية، أو مثينة الجيش على العمل البيداغوجي الخرى، كمستوى الدمقرطة، ومستوى تطور النظامين الاقتصادي والسياسي، وقوق اخرى، كمستوى الدولة وجيشها ومكانتهما صمن الرهانات الجيو - استراتيجية المحلية والدولية.

تمكن جأويتر من تحاور قصور النظر الذي ميّز سابقيه من الدارسين للعلاقة بين الجيش والمدنيين، لكنه لم يتمكن من تجاوز صعوبة تحقيق هذه المنادئ على أرص الواقع؛ فإن اعتُمدت (نظرية جأنويتز) شيئة مقاهيمية تساعد على وعي تشغب العلاقة وتعقيداتها بين الجيش والمدنيين، فإنها ستساعد الناحثين كثيرًا على تحقيق ذلك, امّا إذا أحذت الية لتعيير العلاقات العسكرية - المدنية وتطويرها بالشكل الإيجابي، فإن نتانجها غير مضمونة؛ فالعمل البيداعوجي والتربوي الذي اقترحه جأنويتز لا يتحكم فيه العسكر والمدنيون فحسب، بل يتحكم فيه أيضًا كثير من الجهات والعوامل التي تؤثر ندرجة كبيرة في نسب النجاح والفشل، اي إننا سنواحه، مرة أخرى، الإشكالية العامة المتعلقة بإمكانية إعادة إبتاج - بمستوى النجاح داته - النظورات السياسية

#### رابعًا: نظرية مهران كامرافا

اهم ما يميز در اسة مهر ان هو احتصاصها بالعلاقات العسكرية - المديبة في الشرق الأوسط الأوسط، حيث يقدم لما «تصبيفا ثلاثيا للعلاقات العسكرية المدنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: صنف الضناط السياسيين المستندين، وصنف الملكيات المؤسسة على القبلية، وصنف الجيوش دات التنعية المزدوجة» (52). ينبني هذا التصنيف على التوزيع الأيديولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو، إلى حد ما، توصيف أمين يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط شكل دقيق؛ فالانظمة الحاكمة والجيوش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالعو امل التاريحية التي أدت إلى قيام الدولة الوطنية في المنطقة. بالتالي، كانت العلاقات العسكرية - المدنية متيجة حتمية المؤده الطروف.

يرى مهر ال أل «في الصنف الأول، عادة ما يُسيّر النظام عسكريّ سابق تحوّل مع الرمل إلى سياسي مدني، ومل ثم هناك سعي إلى مذينة جهار الدولة ككل بسبب المحوف من قوة العسكر السيسية. لكل، على الرغم مل عدم مشاركة العسكر في الحياة السياسية، فإنهم لا ير المول يؤدول دورًا خلفيًا مهمًّا عبر قنوات عدة. تُعتبر دولتا مصر وسورية مثاليل للصباط السياسيين المستبدين. وفي كلّ منهما، تمارس العوات المسلحة سلطتها السياسية عبر علاقتها الرمزية بمؤسسة الرئاسة القوية. يتمتع العسكر سلطة حصرية أو بسلطة الفيتو على الرئاسة التي تعتمد على المؤسسة العسكرية كمصدر وحيد للقوة »(63). وبلاحظ في هذا الصنف تحوّل الجيش الى ما يشنه الحكومة الموازية التي تحكم فعليًا، ولكن من حلف المنار ؛ فحتى لو روّجت الأجهزة الإعلامية للدولة أل الحاكم منتخب يشكل ديمقر اطي، فإلى خلفيته و امتداداته العسكرية تحعله يُقدّم مصالح الطائفة العسكرية على مصالح باقي الطوائف الاجتماعية. وبهدا، يتحول الجيش إلى سلطة فعلية، لا هي المجالات العسكرية فحسب، بل وهي باقي المجالات المدنية ايصًا. يقدّم مهر ال شكر مختلفاً من العلاقات العسكرية - المدنية في الملكيات القبلية؛ «فميزة هده الدول هي اعتمادها بشكل مطلق على القوات المرتبطة بالقبائل الموالية، و على هده الدول هي اعتمادها بشكل مطلق على القوات المرتبطة بالقبائل الموالية، و على هده الدول هي اعتمادها بشكل مطلق على القوات المرتبطة بالقبائل الموالية، و على عماعات المرتزقة الأجانب. ففي الممالك، مثل السعودية والمغرب، اعتماد على

الولاء القبلي أسلوبا للحد من صغط العسكر على المدييين. وفي العربية السعودية على سبيل المثال، يجري اختيار رجال الحرس الوطني وصباطه، بعية تأمين التوارن بين القوات المسلحة البطامية وحماية البطام من التهديدات الداخلية، من بين القبائل الموالية للعائلة المالكة (50), مرة أحرى، نلاحظ مع مهر ان كيف أن الأحوال الاجتماعية والإثنية والسياسية هي التي تحدد لنا شكل العلاقات العسكرية - المدنية؛ فالملكيات العربية تنبني أساسًا على مفهوم العائلة المالكة. وهي بدور ها ترتبط بشبكة من القبائل الموالية والعنافسة، وحتى المعادية, من هنا، تصبح مسألة حماية السلطة المدبية للعائلة الحاكمة من اولويات القوات المسلحة. بالتالي، يصبح للبعد الإثني دور مهم، لا في تشكيل الجيش فحسب، بل أيضًا في تسيير العلاقات العسكرية - المدبية، بين الجيش و السلطة، وبين السلطة و القبائل الموالية و المداهمة و المعادية.

هي صعف الجيوش دات «التبعية المردوجة» (أو المتعددة)، تكول البعية العسكرية أقل ارتباطًا بالولاء القبلي، أو لا ترتبط به لوحده، بل هداك ولاء بحو الأيديولوجيا، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعص الدول كإيران والعراق قبل عام 2003، وليبيا في عهد القدافي؛ فبالإصنافة إلى الجيوش النظامية، أنشأت هذه الدول ميليشيات موازية، يكول دورها الأساس حماية النظام من التهديدات المحلية، بما في ذلك تحديات الحيوش النظامية.

على عكس الجيوش العطامية، تخضع هذه الميليشيات لأدلجة وتلقين قويين وثابتين في التجاه تقوية الولاء للعظام الحاكم. ويكون احتيار اعضاء الميليشيات في العادة مس المنطوعين الذين يبدون الحراطًا أيديولوجيًا قويًا، وارتباطًا عاطفيًا كبيرًا بالحاكم أو بالعظام. ويُعتبر الحرس الثوري الإيراني مثالًا قويًا لهذا الصنف، باعتبار أن الحرس الثوري «يقدّم على أنه الحامي الحصري للثورة الإسلامية التي قامت في عام 1979» (55). ويقع هذا الصنف في الوسط تقريبًا بين صنف الصناط المستبدين، وصنف الملكيات القبلية، أي إن النظام المدني يؤسس لمشروع أيديولوجي حاص به، يريد من خلاله تجاوز المشروع الملكي ومشروع الصناط.

لكي يتمكن هذا المشروع من البجاح، يُصار إلى أدلجة مختلف أحهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز العسكري، فتشط خلايا التلقين و الادلجة من أجل دعم صورة البطام لدى الصياط و الأفراد، ومن أحل مراقبة مدى التزامهم أداء فروض الولاء و الطاعة للحاكم. ثم تحتم الحلقة بإنشاء كتانب وميليشيات مستقل تتطيميًّا بعضها عن بعض. وتعمل كلها

على حماية النظام، وعلى مراقبة مستوى والاء باقي الكنائب والميليشيات في أن واحد. يقدم مهر ال تصليفاً قائمًا على اساس المتابعة التاريخية للحيوش والأنظمة الشرق الأوسطية. وفي حين يبقى هذا التصنيف مهمًا وضروريًا لفهم أليات عمل الجيوش العربية، وكيفية تسييرها للعلاقات العسكرية - المدنية، فإنه الا يسمح لذا في الوقت نفسه بتسير ردات فعل هذه الجيوش خلال الأرمات. فإذا ضمّ صلف من الأصداف جيوشًا تتشابه في الصفات والحصائص والأليات، وجب أن تكون ردات الفعل متشابهة أو متقارية في الأقل. إلا أن أزمة الربيع العربي أظهرت لنا تناينات كبيرة في ردات الفعل الذي ابدتها الجيوش العربية حيال الازمة. ومن هذا، يمكن أن يكون هذا التصليف أرضية الطلاق، تحاول من حلالها أن يفهم ما حدث، ولماذا حدث بهذا الشكل وليس بشكل آخر.

## خامسًا: مقاربة زولتان باراني

تبقى مقاربة زولتال باراني (Zolian Barany) متميزة من المفاربات السابقة، لانها اهتمت بالجيش في لحظة الثورة؛ فلم تكن دراسته شاملة للعلاقات العسكرية المدنية بصعة عامة، وإنما اقتصرت على هذه العلاقات خلال فترة الثورة فقط.

أفرد داراني هي كتانه كيف تستجيب الحيوش للثورات؟ ولماذا؟ فصلًا كاملًا لدراسة ردات فعل الجيوش العربية على «ثورات الربيع العربي». وهو أشار، منذ البداية، إلى أن البحوث التي اهتمت بالجيوش العربية قليلة جدًا. وقال إلى «القوات المسلحة العربية كانت موصوعًا لم يبتلق الاهتمام الأكاديمي المداسب في السنوات الأحيرة، وحتى الأعمال القليلة المتاحة عن الموصوع بادرًا ما تكون على علم بأحدث الأعمال النظرية والمفارية في مجالات دراسة القطاع الامني بشكل عام، والجيش بشكل خاص» (15%. إلى شخ المعلومات المتوفرة للباحثين العرب وغير العرب، في موضوع الجيوش العربية، هو اهم العوائق التي تعترص البحث في المجالات الأمنية العربية، ويرتبط هذا الشخ، بشكل كبير، بطبيعة الانظمة العربية، والتي هي في مجملها أنظمة شمولية قمعية، جعلت من أجهزتها الأمنية المحتلفة موضوعًا عصيًا على البحث العلمي، بل حوّلته إلى شكل من أشكال التابوهات، «حيث يقف عامل السرية عائقًا أساسيًا أمام إجراء الدحوث السوسيولوجية في القوات المسلحة، لا سيما إدا كانت

الدر اسة تتطلب بيانات و إحصاءات على حجم النسق العسكري وشكله ((57).

اهتمت مقاربة بارابي، بشكل خاص، بمسألة قدرة الحبراء على التدو بردات فعل الجيوش امام الثورات العربية, فانطلق من فكرة فشل الخبراء في التبؤ بالثورات، ومن ثم بردات فعل الجيوش العربية على «ثورات الربيع العربي», ومن ثم يحدد لدراسته عاية أساسية تتمثل في وضع منهجية علمية تسمح بتغطية هذه القابص، وتمكن الناحثين والخبراء من توقع رذات أفعال الأجهزة الأمنية في حالة الأرمات الحادة.

يبرر داراني إشكاليته محجتين أساسيتين، تتمثل الأولى في أن الشكل الدي تتحده «استجانة القوات المسلحة لنظام ما لأي انتفاضة هي أمر جوهري في نجاح أو فشل الانتفاضة» (58), بالفعل، يتوقف نحاح أو فشل الثورات على موقف الحيش منها، فالثوار وبعد إشعال فتيل الثورة ينتظرون ردة فعل الجيش، الدي يعتبر بمثابة الرسالة التي تحدد شكل تطور الثورة واتحاهه، وتحدد مألاتها أيضًا.

أما الحجة الثانية فتتمثل في إمكانية «تقديم تحميل واع، أو حتى أن نتوقع بثقة كبيرة نمط استجابة جيش ما نحو ثورة أو انتفاصة شعبية أدا كنا على معرفة عميفة بهدا الجيش، وبعلاقاته بالدولة وبالمجتمع وبالبيئة الحارجية التي تحيط به «(59)، يسجل باراني مشروعه هذا ضمل التقاليد التي أسسها فايدر وجانويتر، والتي تعترض فهم الجيوش وتصرفاتها، مل خلال فهم الحلفيات الاقتصادية والسوسيولوجية والأنثر بولوجية والتاريحية التي تحيط بالجيش وبالمجتمع وبالسلطة التي يعمل تحت إشرافها، فمعرفة هذه الحلفيات بحسب باراني تمكننا مل النبؤ بثقة بما يمكل أن يقوم به الجيش في حال قامت انتفاضة شعبية في بلد ما.

انطلاقًا من هذه المقدمات صنف بار اني جيوش البلدان التي مستها «الثورات العربية» الى تلاثة أصناف أساسية، أولا: الجيوش التي «وققت» مع الثوار، كما في حالة مصر وتوبس؛ ثانيًا الجيوش التي القسمت حول دعم الثورة كما في حالة اليمن وليبيا؛ وثالثًا: الجيوش التي قررت الحفظ على الوضع القائم كما في البحرين وسورية؛ ثم أصاف صدفًا رابعًا سماه جيوش الملكيات العربية، التي صنفها كجيوش معزولة بشكل تام عن الحراك السياسي في مجتمعاتها.

إن أهم ما يمير مقاربة باراني هو اتخادها للجيش كنقطة مركزية للبحث، حيث اهتم أكثر بالصباط وبالجنود، ولم يكن اهتمامه بالسلطات المدنية أو بالمجتمع، الا من حيث

قدرتها على إثبات أفكاره المتعلق بوضع أبعودج نطري يسمح للخبراء بالنتبؤ بردات فعل الجيوش المدر وسة، فإذا كانت النظريات السابقة، قد تعاملت مع العلاقات المدنية - العسكرية، كحالة تفاعلية بين الجهتين المدنية والعسكرية، فإن مقاربة باراني قد تعاملت مع هذه العلاقات كفعل تقوم به الجهات المدنية بشكل حر ومستقل، وردة فعل تقوم بها الجهات العسكرية، أيضًا كفعل حر ومستقل، قد يتأثر بالوصعيات الاجتماعية و الاقتصادية و الانثر بولوجية للمجتمع، لكن مع دلك تبقى تصرفات العسكر وكأنها منعكسات شرطية، يمكن توقعها بمجرد التعرف إلى المثيرات التي أدت إلى حدوثها. أعتفد ان المهم في بحث العلاقات العسكرية - المدنية ليس النتبؤ بحدوث أفعال وردات فعل، بقدر ما هو محاولة فهم الأفعال وردات الفعل بعرص تفسير الواقع، اما النتبؤ فيبقى حاضعًا لصعط حصوصية الطاهرة الاجتماعية و الإنسانية و تعقدها، لذا يكون من النهور الإدعاء بإمكانية توقع ما يمكل أن تؤول إليه طاهرة اجتماعية إنسانية، مجرد مقاريتها مع ظو اهر سابقة، ومع وصبعيات اجتماعية واقتصادية والثربولوجية أحرى، من هنا يمكننا القول إن الفرق بين ما حدده باراني من غايات لبحثه، وبين ما حقفه، يبقى شاسعًا جدًّا، حيث إن بحثه لا يعدو أن يكون مجرد حصيلة شاملة ومختصرة لما عرفته المنطقة العربية في 2011، ولموقف الجيوش العربية منها، فالادعاء بإمكانية النتبؤ «بأثر رجعي» الذي قام به باراتي في هذا البحث، من حلال العودة إلى قراءة محتلف تجاريب جيوش العالم مع الثور ات، والمقارية بين هذه التجاريب، لا يصمن لنا بأي شكل من الأشكال القدرة على التبؤ بما يمكن أن تكون عليه ردات أفعال جيوش أحرى، في وصعيات وظروف اقتصادية واجتماعية وتاريحية وأنثر بولوجية محتلفة وفي المستقبل.

من جهة أحرى، تعاني مقاربة باراني تناقصًا رهيبًا بين مقدماته وروح الثورة نفسها، حيث يتهم الحبراء والباحثين بالعجر عن النتبؤ بحدوث الثورة، ومن ثم العجر عن النتبؤ بردات فعل الجيوش اتجاهها، في الحقيقة «انه اتهام يناقص طبيعة الثورة نفسها، التي نتعلق بتفجر الأوصاع في لحطة مهاجنة غير حاصعة للصبط المادي بالإحصاءات الكمية والدراسات التقبية...» (٥٠)، فالثورة وردات الأفعال اتجاهها هما فعلان مؤسسان على عامل المهاجأة والمباغتة، ومن ثم تبقى محاولات التنبؤ بمثل هذه الطواهر، أقرب إلى العمل الاستحباري منه إلى العمل الاكاديمي العلمي.

إلى دحض المقدمة التي الطلق منها بار اتي، سيؤدي لا محالة الى دحض جراء كبير من

التحاليل ومن القراءات التي قدمها عن محتلف الثورات التي ميزت العالم، فالشيء الدي لم ينته له، أو تعاصى عنه، هو أن طبيعة الثورة هي المعاجأة والمباغنة، وإلا فلن تكون هناك ثورة مع جميع هذه النقابص التي ميزت مقاربة باراني يبقى بحثه محاولة مهمة، من الناحية المنهجية، بالنظر إلى الكم الهائل من المعلومات التي اتت بها دراسته.

#### تقويم واستنتاج

عد تقويم نطريات العلاقات العسكرية - المدبية، سنتنج أن من الممكن أن تفيدنا هذه التصديفات - على المستوى البطري - بمعرفة الحصائص المشتركة بين مجموعة من الجيوش، وما يميزها من مجموعات أحرى أما على المستوى العملي، فلا يمكنها ان تكون جامعة مانعة؛ إد في الإمكان دائما وضع أكثر من جيش واحد في أكثر من صعف، بسبب تشابه خصائصه مع أكثر من جهة، وهذا ما يجعل إمكانية تفسير ردة فعل الجيوش معقدة، وأحيات مودية إلى استنتاج حاطئ؛ فلو كان في الإمكان وصع جيش ما في أكثر من صعف واحد، لكان في الإمكان تفسير ردة فعله بأكثر من صعف واحد، لكان في الإمكان تفسير ردة فعله بأكثر من تعمير واحد بناء عليه، يمكن التصنيفات أن تساعدنا على وعي خصائص الحيوش بعمق، أو واحد بناء عليه، يمكن التصنيفات أن تساعدنا على وعي خصائص الحيوش بعمق، أو كونها وصفية وليست شارحة، كما تُنتقد لكونها ثابتة (ستاتيكية)»(١٠٠٠). من جهة أخرى، يمكن التصنيفات أن تساعدنا على المقارنة بين الوحدات المراد تصنيفها، لكنها لا يمكن التصنيفات أن تساعدنا على المقارنة بين الوحدات المراد تصنيفها، لكنها لا تمكننا من فهم الطاهرة بشكل جيد؛ فالتصنيف يمكن أن يتوقف عند حدود الوصف، اما التحليل و التصنير فيحتاحان إلى أليات أحرى.

من جهة ثانية، جرى انتقاد المقاربات العربية من جهة سعيها إلى المماثلة بين الجيوش العربية وجيوش الدول النامية، متجاهلة الخصوصيات التي تمير هذه المجتمعات وجيوشها. من هنا، تكون «در اسة الحالة» (التي يمكن أن تستعيد من الإرث العلمي المؤسس حول العلاقات العسكرية - المدنية) هي التقنية الأكثر قدرة على وعي تعقيدات العلاقات العسكرية المدنية وفهمها. ثم «أنت بطريات المماثلة (Concordance) كأحد أهم الانتقادات لهذا الأنموذج المهيمن من داحل المنطور الغربي ذاته. فوفقًا لنظرية التوافق، يجب، عند در اسة العلاقات المدنية - العسكرية لأي دولة،

الاهتمام بصعة أساسية بإرث تلك الدولة الثقافي و التاريخي، وكيف يؤثر هذا الإرث في كلّ من المؤسستين السياسية و العسكرية، إضافة إلى اهتمامها بالمجتمع كلاعب رئيس، يساهم في استقرار الأنمودج المناسب للعلاقات المدية العسكرية لكل دولة، بحانب اللاعبين الأخرين، وهما الموسسات العسكرية و الموسسات السياسية» (62).

أمّا المقاربات التي بنت تصنيفاتها على أساس ردات فعل الجيوش في حالة الأزمات والثورات، فإنها صلّت الطريق مند اللحطة التي حددت لنفسها - كهدف أساس - المكانية اعتماد هذه التصنيفات كآلية للتنبؤ بالأزمات وبردات فعل الجيوش اتجاهها. وهذا لأن التنبؤ في حد داته يتعارص مع جوهر الثورات ومع طبيعة ردة الفعل، المسيين على عنصر المفاجأة والمناعنة، أو كما قال عزمي بشارة، ريما يكون من «الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إطلاق تعميمات عابرة للزمان والمكان حول الحيش والسياسة، أي حارح السياق التاريخي، بما فيه التاريخ المحلي، والثقافة، والبنية الاجتماعية وعيرها» (قال وترداد هذه الملاحظة قوة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الأمنية و القمعية، التي تمارس حجرًا و تصنعية دقيقة و ممنهجة على المعلومة، التي يمكن أن يعتمد عليها الخبراء في التحليل.

من هذا المنطلق سنتجاور المفارية التصنيفية إلى مقارية سوسيولوجية تعتمد الشرح والتحليل حالة بحالة، من حلال شبكة تحليل تنطلق من افتراضات موسسة على المعطيات التاريحية والسوسيولوجية والأنثريولوجية المتعلقة بالجيش وبالدولة المراد در استها، اي إبنا سنعتبر أن كل دولة هي صنف مستقل بحد داته، لنقوم بعد ذلك بتجريب شبكة التحليل على كل حالة على حدة، الأمر الذي سيمكننا من فهم ردة فعل كل حيش تحاه الثورات العربية باعتباره حالة خاصية.

بتاول كثير من الدراسات العربية العلاقات بين الجيوش العربية والمخب السياسية، 
بنوع من التعميم الذي يحتزل كثيرًا من الحقائق الحوهرية، والحصوصيات الثقافية 
والإثنية والطائفية، أي بتعميم يُهمل تميّر كل دولة من الدول العربية، والدي يجعل 
العلاقة بين العسكر والسياسة علاقة متعيرة تقرص علينا دراسة هذه الدول حالة بحالة. 
برى عدد من الداحثين (60) أن دور الجيوش العربية احتُرل في حماية النظم الشمولية، 
وهذا طرح تبسيطي محالف للواقع، ولا يعكس مستويات تعقد العلاقة بين العسكر 
والسياسة في العالم العربي. لذا، وجب التحدير - على صعيد المنهجية - من هذه 
التعميمات التي لا تسمح لنا بعهم الواقع العربي بشكل واصح ودقيق؛ ففي عدد من

الحالات، كما سيتبيل لما من حلال شبكة التحليل المعتمدة، يتعدى دور الجيش مسألة حماية النطم الشمولية إلى حماية الجيش نفسه، أو محتلف الطوائف التي يرتبط بها الجيش أو المدنيين.

- (19) Vladimir O. Rukavishnikov and Michael Pugh, «Civil Military Relations,» in: Giuseppe Caforio (ed.), *Handbook of the Sociology of the Military*, Handbooks of Sociology and Social Research (Boston, MA: Springer US, 2006), p. 132.
- (20) Gerassimos Karabelias, «Civil Military Relations: A Comparative Analysis of the Role of the Military in the Political Transformation of Post-War Turkey and Greece: 1980-1995,» Final Report Submitted to North Atlantic Treaty Organization (NATO), June 1998, pp. 15-16.
- (21) Derek Lutterbeck, Arab Uprisings and Armed Forces · Between Openness and Resistance, SSR Paper; 2 (Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011), pp. 8-9.
- (22) Karabelias, p. 6.
- (23) Giuseppe Caforio, «Some Historical Notes,» in: Caforio (ed.), p. 16.
- (24) Ibid., p. 15.
- (25) Hans Born, «Democratic Control of Armed Forces Relevance, Issues, and Research Agenda,» in: Caforio (ed.), p. 155.

- (26) Samuel P. Huntington, The Soldier and the State.
- The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957), p. 3.
- (27) Caforio, p. 15.
- (28) Huntington, p. 72.
- (29) Ibid., p. 72.
- (30) Ibid., p. 72.
- (31) William C. Taylor, Military Responses to the Arab Uprisings and the Future of Civil-Military Relations in the Middle East Analysis from Egypt, Tunisia, Libya, and Syria (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014), p. 27.
- (32) Caforio, p. 16.
- (33) Samuel E. Finer, *The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics* (London: Pall Mall Press, 1969), p. 24.
- (34) Bård Kårtveit and Maria Gabrielsen Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East A Literature Review, CMI Working Paper, WP 2014: 5 (Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, June 2014), p. 4, and Lutterbeck, p. 9.

- (35) Karabelias, p. 10.
- (36) Ibid., p. 11.
- (37) Finer, p. 25.
- (38) Ibid., p. 25.
- (39) Ibid., p. 28.
- (40) Ibid., pp. 165-166.
- (41) Kårtveit and Jumbert, p. 105.
- (42) Lutterbeck, p. 10.
- (43) Karabelias, p. 10.
- (44) Taylor, p. 33.
- (45) Rukavishnikov and Pugh, p. 133.
- (46) Caforio, p. 17.
- (47) Ibid., p. 18.
- (48) Kårtveit and Jumbert, p. 4.
- (49) Hans Born, Marina Caparini and Karl Haltiner,

Models of Democratic Control of the Armed Forces A Multi-Country Study Comparing 'Good Practices' of Democratic Control, DCAF Working Paper Series; no.

- 47 (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2002), p. 6.
- (50) Karabelias, p. 11.

- (51) Lutterbeck, pp. 9-10.
- (52) Ibid., p. 12.
- (53) Ibid., p. 12.
- (54) Ibid., p. 13.
- (55) Ibid., p. 13.
- (56) رولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟، ترحمة عبد الرحس عياش (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والبشر، 2017)، ص 16.
- (57) فؤاد الاغا، علم الاجتماع العسكري (عمان: دار أسمة للنشر والتوزيع، 2008)، ص 13.
  - (58) بار اني، ص 19.
  - (59) المرجع نفسه، ص 20-21.
- (60) سلمان بونعمان، فلسعة الثورات العربية مقاربة تفسيرية لنموذج انتفاضي جديد. در سات فكرية؟ 1 (بيروت: مركر بماء للنحوث و الدر اسات، 2012)، ص 16.
- (61) Zeki Sarigil, «Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Turkey,» *Turkish Studies*, vol. 12, no. 2 (June 2011), p. 265.
- (62) أحمد عبد ربه، «العلاقات المدنية العسكرية واشكاليات النحول الديمقر اطي: در اسة في الاتجاهات البطرية الحديثة»، في: حمدي عبد الرحمن (محرر)، احيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا معوقات بناء الدولة (الدوحة: مندى العلاقات العربية الدولية، 2015)، ص 30.
- (63) عرمي بشارة، «الجيش والحكم عربية: إشكاليات بطرية»، سياسات عربية، العد 22 (أيلول/ستمدر 2016)، ص 8.
- (64) Birthe Hansen and Carsten Jensen, «Challenges to the Role of Arab Militaries,» in: Carsten Jensen

(ed.), Developments in Civil-Military Relations in the Middle East (Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2008).

# الفصل الثالث الشبكة التحليلية الشارحة العلاقات العسكرية – المدنية في الوطن العربي

بعد هذا المدحل النطري الضروري لعهم الخلعيات النطرية للعلاقات العسكرية - المدنية، سننقل إلى مستوى ثال من التحليل، يتمثل في بحث العلاقة بين السياسي و العسكري في دول ثورات الربيع العربي، حيث يبين لنا الواقع العربي أن الجيوش العربية تأثرت، في تشكيلها وتنظيمها، بتاريحية المجتمع وتركيبته، وبطبيعة النظام السياسي للدول التي تنتمي إليها, من هنا، كان كل جيش منها حالة خاصة، أنتجت ردات فعل خاصة عند قيام الثورات العربية, فما هي هذه الأوضاع التي ساهمت في تشكيل الجيوش العربية وما هي الشبكة التحليلية التي تفسر لنا ردات الفعل المتباينة للجيوش العربية أمام ثورات شعوبه؟

يمكن أن تكون الإجابة من خلال بناء شبكة تحليلية خاصة، نسعى من طريقها إلى فهم ردات فعل الجيوش العربية وتعسيرها، امام الأزمات الحادة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2010.

تندني شبكتنا التحليلية على مسلّمات وبتابح توصلت إليها النطريات السابقة. أولى هذه المسلّمات تتمثل في حصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا وفق ما نبهتنا إليه بحوث جانويتر ومهران. أمّا المسلّمة الثابية، فتتمثل في تأثر العلاقات العسكرية - المدبية، بشكل مناشر أو غير مباشر، في الأوصناع الحاصة بنظام الحكم أو بالمؤسسة العسكرية، وتأثرها أيضًا بأحوال المجتمع العامة، السياسية منها والاقتصادية والسوسيولوجية والأنثر بولوحية، إصافة إلى الرهانات والصغوطات المحلية والدولية، التي يقع تحتها العسكر والمدنيون على حدسواء.

# أولًا: أساس الشبكة التحليلية المعتمدة

ستتأسس شبكتنا التحليلية على مفهوم أسس وجوهري، يرتبط بشكل عضوي بالأسباب التي أدت إليه، وأيضًا بالنتائج التي ستنتج منه. ويتمثل هذا المفهوم في ما ستسميه هذه الدراسة بألية الوقاية من الانقلاب.

تبين لنا المتابعة التاريخية لأوصاع نشأة الجيوش العربية وتطورها، أن العلاقات العسكرية - المدنية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتحدد بناء على أربعة عوامل جو هرية، <sub>لكلّ</sub> و احد منها علاقة مباشرة بألية الوقاية من الانقلاب:

### العامل الأول: موقف الحاكم من الجيش

بالنظر إلى طريقة وصول الحاكم العربي الى السلطة، والتي يمكن حصرها في التوريث أو الانقلاب (العسكري أو المدبي) أو الثورة أو التفاوص السياسي، فإن موقف الحاكم من الجيش يتلخص إمّا بالحوف والحيطة والحدر، وامّا بالاستحواد على الجيش أو بالانقياد والتبعية له أو بالحياد والاستقلالية, وتتحدد ردة فعل الحاكم تحاه الحيش انطلاقًا من هذه المواقف، وهي ردة فعل تحدد بشكل كبير الية الوقاية من الانقلاب.

#### العامل الثاني: علاقة الجيش بمسار بناء الدولة

يكشف تاريخ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحديث والمعاصر، تباينا واضخا في مسارات بناء الدولة، من الثورة والتحرر من الاستعمار الغربي، إلى الانقلابات العسكرية على الأنطمة الملكية التي بشأت عقب سقوط الحلافة الإسلامية، إلى الحركات الثورية الإصلاحية القبلية التي عملت على توحيد عدد من القبائل في دولة وطبية. و «يبطبق هذا الأمر على دول عدة في الوطن العربي، كانت في معظمها تحت السيطرة الأوروبية أو العثمانية، وكان عليها ان تحارب من أجل استقلالها، سواء عسكريًا أو سياسيًا. أذت القوات المسلحة دورًا مهمًا في هذا المسار، سواء بحمل السلاح، أو بتأطير مقاومة سياسية للقوات الأجبية، او من حلل العصيان. وفي بعض الحالات، كان الحيش هو الموسسة الأولى التي يتم تأسيسها، وأصبح في بعض الحالات، كان الحيش هو الموسسة الأولى التي يتم تأسيسها، وأصبح في بعض الحالات يرمز الى الدولة ككل [...] ويمثل تحررها من قرون من العبودية للقوات الأجنبية، وما يميره من الحيش العثماني أو الجيوش الأوروبية، ليس قيادتها أو معداتها، إنما و لاؤها لدولة معينة وأمة محددة» (60).

كانت للجيوش، امام هذا التباير، مساهمات متفاوتة أيضًا، فمن مبادر ومعمّل للمسار، وبالتالي متسبّب في بناء الدولة في بعض الدول، إلى نتيجة لبناء هذه الدولة في حالات لخرى، أي إنه لم يكن موجودًا، أو كان مهمّشًا في أثناء الشروع في مسار بناء الدولة. من هنا، يتحدد شكل الآلية المعتمدة للوقاية من الانقلاب، بالنظر إلى مكانة الجيش في

#### العامل الثالث: تركيبة المجتمع الاجتماعية والإثنية والطائفية

نطريًا، يُعترض أن يهتم الجيش، من منطلق الحداثة، بالمهمات العملياتية التي تحددها له القوادين و المواثيق الرسمية للدولة؛ فالمؤسسة العسكرية مؤسسة حديثة، ويقصد ب «الحديثة المؤسسة التي يكون لها بنية عقلامية ورسمية وتراتبية، وتجرى الترقية في داخلها عبر الاستحقاق لا عبر المنّح، كما أنها متجددة ومنطورة تكبولوجيًا»(66). لكن من منطلق التماءاتها الاجتماعية، تجد الموسسة العسكرية بفسها مصبطرة (أو أنها تُدفع دفعًا) بلى النفاعل مع الخصائص الاجتماعية والإثنية والطابقية للبلد الذي تنتمي إليه، فتتحلى، ولو حرنيًا، عن عقلانيتها ورسميتها، وحتى تراتبيتها، ففي دول العالم الثالث عمومًا، ودول العالم العربي على وجه الخصوص، يبقى دور الإثنية والطابعة والعشيرة والعائلة مهمًّا في محتلف مستويات القوات المسلحة. إلى درجة أن الولاء للطانعة أو العشيرة يكون في بعض الجيوش مقدّما على الولاء للدولة أو للجيش. إنها عادة موروثة عن الاستعمار الذي اجتهد في استعلال النتوع الإثني والطائفي والقبلي في استر اتيجيات الهيمنة، لبسط نفوده على مستعمر انه بأقل ما يمكن من تكاليف. وفي هذا الصند، يذكر دوبالد هوروفينز (67) ثلاثة عناصر نتمثّل في: 1- العلاقات بين العسكريين والسياسيين؛ 2- الصنعوبات التي يواجهها العسكر عند محاولة تحييد التماءاتهم الإثنية؛ 3- تدخّل المدنوين في الحياة العسكرية. هذه العناصر تساهم بما لها

من تأثير في تحديد دور الجيش ومكانته في شبكة علاقات السلطة، صمن مثلث العلاقات العسكرية - المدنية، الذي يضم القوات المسلحة والدولة والمجتمع.

ترتبط الوصيعية غير العقلانية للقوات المسلحة، بالنسبة إلى المجتمعات التي تنتمي إليها، بالممارسات الاستعمارية؛ فالمعروف أن القوة الاستعمارية التي كانت تدّعي السعى إلى تحديث الشعوب المستعمرة، عملت كإجراء اوّل على تشكيل قوات مسلحة محلية. ولم يكن دلك من اجل حماية البلدان المستعمرة، ولكن من أجل بسط سيطرة القوة الاستعمارية أكثر فأكثر. وهنا بالضبط، تدخلت الأنثر بولوجيا، فعملت عملها، حيث جرى التعرف بدقة إلى التوريعات الإثنية والطائفية في المجتمعات المستعمرة. ومن ثم جرى استغلال هذا التوريع في أثناء تشكيل الجيوش المحلية، فاعتُمد على

الأقليات في تشكيل جيوش تساعد القوات الاستعمارية على ضبط الأعلبية وتطويعها! «فالحيوش التي شكلتها القوى الاستعمارية كانت تهدف إلى إبجاز الأفراد مهماتهم، لا على الرعم من الولاءات الإثنية، ولكن بسيبها. ثم استمر هذا التقليد الاستعماري في كثير من الجيوش التي أعيدت هيكلتها» (60) بعد جلاء الاستعمار, وواصلت كثير من النحب السياسية، بعد الاستقلال، الاعتماد على الطائفية والإثنية في تشكيلها الجيوش وتوازناتها المختلفة، وبحماسة تفوق في بعض الأحيان الحماسة الاستعمارية.

تواصلت هذه العادات الاستعمارية مع الجيوش المستقلة، حيث بات واصحًا، وأحيانًا صروريًا، أن تتحكم التركيبة الإثنية والطابعية والعشائرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحديد دور الحيش وتشكيلته على مستويات التنظيم والتعداد والاهداف والاستراتيجية.

استثمرت الأنطمة التي تتميّز دولها بتنوع إثني أو طابقي، إيجانا أو سلنا، في هذا التنوع بالشكل الذي يمكّنها من تسيير معادلات الولاء والطاعة عند ضباط الجيش وافراده، بما يقيها المعاجات غير السارة؛ في «الطريقة التي يرتبط بها كلّ من الدولة والمجتمع والجيش، تتحكم فيها عناصر أحرى، كالتجبيد. ويمكن أن نتعرف من حلال عملية احتيار المجندين، إلى أي مدى يمكن الدولة أن تثق في بعض عناصر المجتمع، وكيف ترتبط هذه العناصر بالدولة؛ فارتعاع أو انحقاص معدل التجبيد من طائفة ديبية معيّنة، أو من إثنية معيّنة، يحدد لنا، بالإصافة إلى العوامل الاقتصادية، العلاقة بين الدولة والمجتمع والحيش» (60). هنا أيضا، يكون لهذه العوامل السوسيولوحية والأنثر بولوجية دور مهم في تحديد شكل آلية الوقاية من الانقلاب.

#### العامل الرابع: الأوضاع الدولية المحيطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هناك رهانات سياسية واقتصادية، وحتى ثقافية، حوّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال العريقيا إلى حلبة صراع، تتصارع فيها القوى العالمية من أجل تقوية غنائمها الاقتصادية والسياسية والثقافية. ويمثّل الوضع السياسي نوجود الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين، والوصع الاقتصادي باحثواء المنطقة على معظم احتياطات العالم من النفط، والوضع الثقافي باحتواء المنطقة على أهم نقاط الصراعات الدينية

و الثقافية، اضافة إلى الموقع الجيو استر اتيجي الدي يجعل المنطقة من أقرب الأسواق إلى حميع القوى الاقتصادية العالمية، ويجعلها في الوقت نفسه الممر الإحداري لهده الأسواق والاقتصادات.

هذه العوامل كلها تمثّل عوامل ضعط وضعت المنطقة في صلب اهتمامات القوى العالمية العطمى، ما يدفعنا إلى الجزم بأنه لم يحدث في الماضي، ولا يمكن أن يحدث في المستقبل، أي تطور في المنطقة من دون أن يكون هناك تاثير، مباشر أو غير مناشر، لهذه القوى في أنظمة المنطقة وجيوشها, وكون النظام الحاكم والمؤسسة العسكرية والمجتمع هي القوى الفاعلة الاساسية في هذه الحلية المعقدة، فإن تأثير القوى الأحدية في العلاقات العسكرية - المدية يصبح تحصيل حاصل، بالتالي، تصبح فوبيا التدخل الأجنبي - عسكريًا كان أم استخباريًا - أحد المحركات الأساسية والمدر ات الحاهرة لألية الوقاية من الانقلاب.

نتيجة هذه العوامل الداخلية والخارجية، تعرضت حيوش المنطقة لهيكلة وبناه يخضعان لشكل آلية الوقاية من الانقلاب المعتمدة، وهي الألية التي أفررت وضعيات خاصة بكل جيش, ومن ثم تحكمت هذه الوضعيات في ردات فعل الحيوش العربية أمام ثورات الربيع العربي.

كانت ردة فعل الجيش التونسي محايدة، وكانت ردة فعل الجيش المصري متدرحة من مساندة المنطاهرين، الى مساندة النظام، وتميزت ردة فعل الجيش السوري، فكانت مساندة النظام، وتميزت ردة فعل الجيشين اليمني والليبي بالتردد والانقسام بين مساندة النظام ومساندة المتطاهرين. هذا مع العلم أن شكل ردة فعل العسكر هي التي حددت بشكل أساس مالات هذه الثور الت ومخرحاتها، والتي لا تزال الدول المعنية بها تعانيها إلى اليوم؛ اد لا يحقى على أحد أن دول الربيع العربي كلها تعاني حالة لااستقرار سياسي وأمني متفاوتة الدرجات، حتى أصبح من المبرر التساؤل عما إذا كانت الانتعاضات العربية، ثورات فعلية أم مجرد القلابات مقتعة، فتفاوتت المتابج من ديمومة حالة العوضى الشاملة المرتبطة بردة الفعل الانقسامية أو المساددة للنظام (سورية وليبيا واليمن)، إلى حالة العوضى السبية المرتبطة بردة الفعل الحيادية، أو ردة الفعل المتدرجة (توبس ومصر). كما نتج من موقف الجيش فشل الدولة في أسوأ الحالات المتدرجة (توبس ومصر)، ومقاومة فشل الدولة مع احتمالات تقترب من الدجاح بالسبة الى حالة تونس، واحتمالات تقترب من العجاح بالسبة الى حالة مصر.

من هناء بعترض انه يمكننا فهم مآلات الثورات العربية، من خلال فهم ردات فعل الحبوش العربية على هذه الثورات، وهي ردات الفعل التي سنفسرها من خلال ألية منع الانقلابات المطبقة من الحاكم، والتي ترتبط هي أيضًا بعلاقة الحاكم بالجيش ويمسر الت بناء الدولة، وبالتركيبة الاجتماعية والإثنية والطائعية والثقافية للمجتمع، وبالأوضباع الدولية المحيطة ويمكسا تمثيل شبكة التحليل التي سنفيس، من خلالها، صدق العرصية التي قمنا باعتمادها، وفق الشكل (3-1):



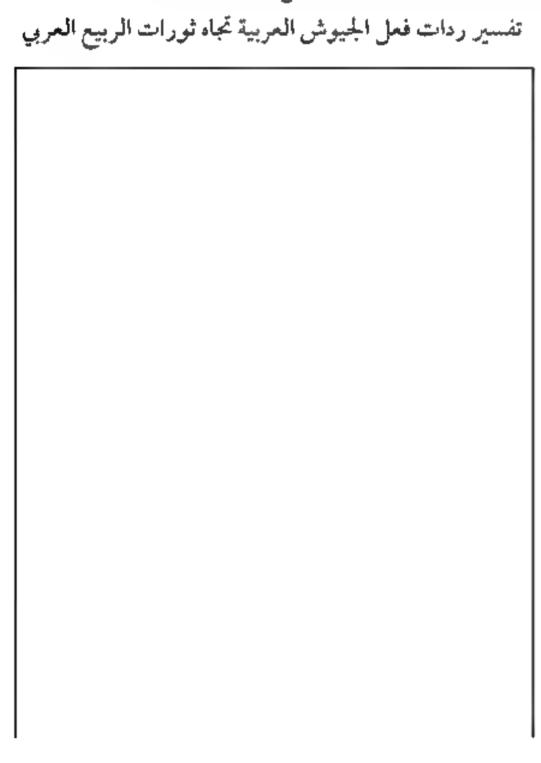

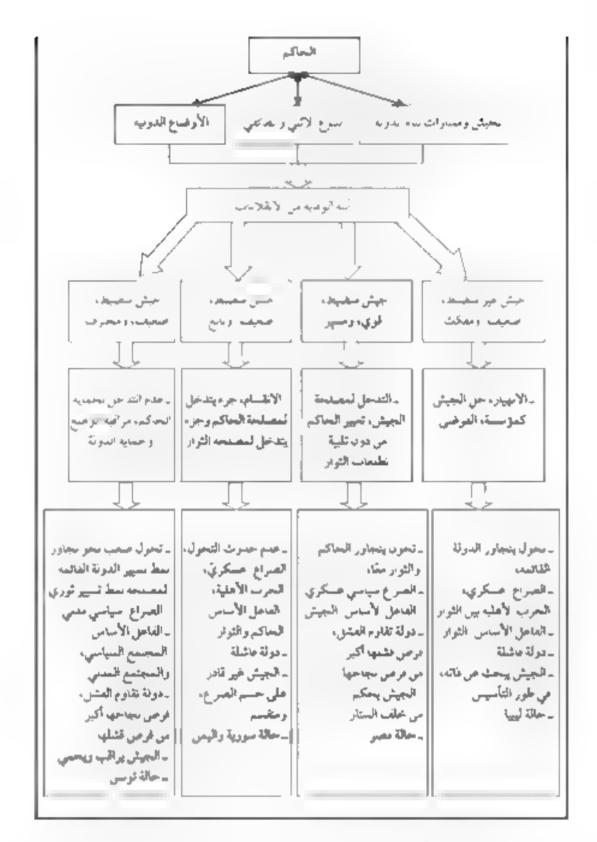

# ثانيًا: آلية الوقاية من الانقلابات

لاحظدا في ما سبق درجة تعقد العلاقات العسكرية المدية، ووقفنا على حقيفة، مفادها أن الحدود العاصلة بين الحكم العسكري والحكم المديي رهيعة جداً، الى درجة أن التحول من نظام حكم إلى احريمكن أن يحدث في أي لحظة، وبأي شكل من الأشكال. تعانى دول العالم الثالث صبعوبة إحراء تحول ديمقر اطي يضمن الوصول الى السلطة،

والتناوب عليها، وفق أليات محددة وواصحة ومعترف بها من الجميع, لدلك، أصبحت ميزة العلاقات العسكرية - المدنية، في دول العالم التألث عمومًا والعالم العربي خصوصًا، هي الانقلابات والانقلابات المضادة, وأصبح التأمر على الحاكم من معارضيه، أو من أقرب الناس اليه، تقليدًا مميَّز المدول المتخلفة، حتَى يمكن القول إن كلام مكيافيلي بيقى، على الرغم من قدمه، صالحًا لتوصيف أوصباع حكام العالم الثالث اليوم، وذلك حين يقول «يفقد الملوك أرواحهم بالمؤامرة، أكثر مما يفقدونها بالحرب المفتوحة» (70).

يمير جيليير الأشقر بين أربعة أشكال من الانقلابات:

«1- الانقلاب النوري: ويهدف إلى تعيير راديكالي لسياسة النظام، ويسمّي الانقلاب وعلم هذا ثورات أرالاً المثلّة يمكن استقاؤها من الانقلاب صد الملكية في مصر في عام 1952 وتونس في عام 1957 والعراق في عام 1958 واليمن في عام 1962 واليبيا في عام 1969 والسودان في عام 1969 وعام 1989» [17]، وهو الشكل الأكثر وضوحًا للانقلابات العسكرية؛ إذ إنه يعلن نفسه من النداية باعتباره وعلا ثوريًا يُقصد من ورانه تغيير الوضع القائم تغييرًا شاملًا، يتم في هذه الحالة اسفاط النظام الفائم ومؤسساته ومروزه وبحبه، ويشرع في العمل على وضع البدائل الجديدة، ويستهدف في الأساس تغييرًا راديكاليًا للأنظمة، كالتحول من الملكية إلى الجمهورية، أو تعييرًا راديكاليًا للأبديولوجيا، كالتحول من الرأسمائية إلى الإشتراكية.

«2- الانقلابات الإصلاحية; وهي تهدف إلى تصحيح بطام قائم وتعديله، من دون قطيعة راديكالية مع النظام السابق, تضم الأمثلة انقلاب هواري بومدين في عام 1965 في العراق، وحافظ في الجزائر، وأحمد حسن البكر وصدام حسين في عام 1968 في العراق، وحافظ الاسد في عام 1970 في سورية ورين العابدين بن علي في عام 1987 في تونس. وكذلك ثورات القصور في دول الخليج»(٢٠). إنها انقلابات أقل وصوحًا، حيث لا نكاد نلحظ الهدف من التغيير، لأنه يركز على النخب والأشخاص، ولا يستهدف تعييرات راديكالية، بل يستهدف تصحيحًا جرنيًا للنظام القائم.

«3- الانقلابات المحافظة: تأتي ردة فعل على عدم الاستقرار السياسي، وتهدف إلى المحافظة على النظام القائم، أو إلى إعادة النظام في أثناء الفترات الانتقالية، مثل الانقلابات المتكررة في موريتانيا(73). يصاحب هذا النوع من الانقلابات حالة الأزمات، وعادة ما يقدم حلى لا سريعة لها، فالهدف الأساس هو المحافظة على النظام

القادم، أو وصنع حد لحالة الفوضيي التي يمكن أن تهدد النظام، و هو أيضًا انقلاب غير واصنح و غير معلن، وربما لا ينتبه اليه المجتمع إلا بعد فوات الاوان.

«4- الانقلابات الرحعية: وتهدف إلى قمع الحركات الراديكالية التي وصلت الى الحكم، أو تحاول الوصول إليه، مثل انقلاب الجزائر في عام 1992» [74]. وهي الحركات التي يجري من خلالها الالتفاف على مطالب التعيير الراديكالي؛ فعوض إذعان البطام لهذه المطالب، يعدُ القلابًا داحليًا بمنع تحقق مطالب التعيير الراديكالي، ويعطي العسكر فرصة ترميم النظام واستعادته، وتفادي خسارته وصياعه بشكل نهائي.

أصبح الانقلاب على الحكام في العالم الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية، الالية الحصرية للتداول على السلطة، حيث تعطيبا الإحصاءات ارقامًا مثيرة، تشير الى حدوث «ما يقارب 357 محاولة انقلابية في العالم الثالث بين عامي 1945 و 1985، أي إن حوالى نصف عدد الدول الدامية جرّب الانقلاب العسكري حلال هذه العترة، في الأقل مرة و تحدة، ومن بين هذه المحاولات، 183 انقلابًا ومحاولة انقلاب ناجح، أي ما يعادل 51 في المنة. لا يندو أن هذه الطاهرة اقتربت من بهايتها، إذ نلاحظ حدوث 75 انفلابًا ومحاولة انقلاب بين عامي 1986 و 2000» (20). توشر هذه الأرقام إلى وصبع حرح وقلق في دول العالم الثالث؛ فيمثل هذا المستوى من الانقلابات و المحاولات الانقلابية، تصبح الثقة معدومة في الاتحاهين، حيث لا يثق المدنى في العسكري، لأنه يظهر له حطرًا محدقًا بوجوده وتسلطته. و لا يثق العسكري في المدنى، لأنه يظهر له تهديدًا كمنًا لمكاسبه و امتيار انه المادية و المعدوية.

يمثل العالم العربي حالة أموذجية لعدم الثقة السائدة بين الحاكم من جهة والدخب السياسية الأحرى والدخب العسكرية من جهة ثانية؛ فبعد الحرب العالمية الثانية، وبعد تشكّل الدول الوطنية في العالم العربي واستقلالها، عرفت الدول الناشئة كلها انقلابًا أو محاولة انقلاب واحدة في الأقل. بل إن بعض الدول تحوّل فيها الانقلاب إلى القاعدة، بينما اصبح الاستقرار والتداول السلمي على السلطة هو الاستثناء.

أمام هذا الوصيع، ولتسيير حالة الحوف والحوف المتبادل، التي أصبحت سائدة بين البخب السياسية والنخب العسكرية، اهتدى الحكام الدين وصلوا إلى السلطة بوامنطة الانقلاب وقوة السلاح، إلى آلية تمنع تكرار ما حدث لهم، حيث تم العمل على تنفيذ مجموعة من التكتيكات والاستر اتبجيات في تسيير العلاقات العسكرية - المدنية، بحيث

يصبح من المستحيل التفكير في القيام بعمل انقلابي صد الحاكم. هذه التكتيكات و هذه الاستر اتيحيات، هي ما سنسميها الية منع أو اللية وقاية من الانقلابات.

يتكلم كلّ من ارون بلكين وإيفال شوفر على الية منع الانقلاب من دون الإشارة إليها بالاسم، حيث يقو لأن: «عندما يكون تهديد الانقلاب كبيرًا، نتوقع أن يقوم معظم الرعماء بصبط التوارب مع عسكربيهم، وهذا من حلال تقسيم قواتهم العسكرية إلى تتطيمات متنافسة، تقوم بمر اقبة بعضها بعضًا والموارنة بينها، وهذا ما يمكن أن يشمل تشكيل فروع عسكرية إصافية وأحيانًا مكررة، تمدع أيًّا من الفروع الأحرى من السيطرة المطلقة على مصادر السلطة، كتكوين قوات حرس السواحل، إصافة إلى القوات البحرية، وقوات حاصة شبه عسكرية من القوات الاكثر والاء، كل هذا من أجل غاية و حيدة هي حماية الزعيم»(٢٥). يتضح لنا من البداية أن أساس هذه الألية هو إنشاء حالة من الشك بين محتلف وحدات القوات المسلحة، بعرص السيطرة على تدفق المعلومات داخل الوحدات وفي ما بينها؛ فالشك يمنع الأفراد والصباط من الحركة، و لا سيما إذا علمت أن، إضافة إلى الشَّك، يدفع الحاكم الشَّمولي الوحدات العسكرية إلى التنافس على تقديم فروص الولاء والطاعة للحاكم، الأمر الذي يعزر أريحيته وفي الوقت نفسه يرفع من مستويات الشك و الحدر داخل الوحدات العسكرية المحتلفة. أمًا عند جيمس كوينليفان، فإن طرح فكرة ألية الوقاية من الانقلاب يصير أكثر وضوحًا ودقة، حصوصًا أنه اهتم اهتمامًا مباشرًا بالحالة العربية الإسلامية؛ فالمحيط العربي غُرف، منذ سقوط الحلافة الإسلامية، بكثرة الصبر اعات التر أحيدية بين محتلف مكونات الأجهزة القوية في الدولة، من أجل الوصول إلى السلطة أو الحفاط عليها، حيث «يوفر الشرق الأوسط أرضية خصية للانقلابات، فبين ادار /مارس 1949 (تاريح أول الفلاب بعد الحرب العالمية الثانية) ونهاية عام 1980، وقعت 55 محاولة القلاب في الدول العربية، نصفها كان ناجحًا. وكان لموقوعها أسباب عدة، منها الصر اعات على السلطة بين الجماعات المحتلفة في سلك الضباط»(77). أحدث هذا الوصيع حالة من القوبيا؛ إذ أصبح الحاكم غير مطمئن على سلامته الجسدية وعلى كرسى السلطة. ثم عملت الأنظمة العربية على تنفيد استراتيجيا تسمح بتقييد سلطة الجيش، قلا يكون وجوده مصدر تهديد للحاكم؛ اد «تعلم اولنك الذين وصلوا الى السلطة من طريق الانفلاب، كيف ينفذون الإجراءات التي تمدم تكرار الانقلابات، فإذا

كان جو هر الانقلاب هو الاستيلاء على السلطة من مجموعة صنعيرة من الأوراد من

داخل أجهزة الدولة، فإن جوهر ألية الوقاية من الانقلابات هو إقامة البنى التي نقال احتمالية استغلال المجموعات الصغيرة للنظام القائم من أجل تحقيق الانقلاب، ومنه «أعرّف [الكاتب هنا كوينليفان] ألية الوقاية من الانقلاب على أنها مجموعة من الإجراءات يتخذها النظام للوقاية من الانقلابات العسكرية» (78), بالععل، كانت التجارب التي مر فيها الحكام العرب في الخمسينيات والستينيات، والسبعينيات، تجارب ملهمة لهؤلاء الحكام، جعلتهم يعكرون بجدية في تعادي ما سبق أن قاموا به من قبل؛ فكانت ألية الوقاية من الانقلاب استراتيجيا مثمرة انت إلى استقرار أنظمة الدول العربية عقودًا عدة.

يمير مايكل ماكار ا بين ثلاثة أشكال من أليات الوقاية من الانقلات:

«أول)، تنشئ الأنظمة الحاكمة مؤسسات عسكرية موارية، وكثيرًا من الأجهرة الأمنية، من أجل حماية نفسها من تدخّل المؤسسات العسكرية»(٢٥)، بحيث تعطى هده القوات الموازية، وشبه العسكرية، استقلالية تامة عن الجيش، وفي الوقت نصبه، يتم ربطها بشكل مباشر مع مكتب الزعيم. ويبقى الهدف الأساس لهده القوى هو حماية النظام، ومنع أي محاولة للانقلاب عليه. يؤدي فصل هذه القوات عن الجيش إلى حدوث بوع من التوارن في القوة، وفي الرعب، بين الجيش وهذه القوات شبه العسكرية الموازية، الأمر الذي يجعل النفكير في أي عملية انقلابية مبنيًا على حساب المكاسب والخسائر؛ فعي غياب المعلومات الدقيفة لدى القوات النظامية، مقارنة بالقوات الموازية والموالية للحاكم، تميل عملية الحساب دائمًا إلى تفصيل عدم التفكير في الانقلاب أصلاً، «إصافة إلى ما سبق، تقوم قوات الأمن والشرطة والاستحبارات بالمراقبة وبالعمليات الاستحبارية التي تسمح لمها بمراقبة الجيش وكشف المحاولات الانقلابية قبل حدوثها»(80), أدى هذا الوضع إلى بسج أسطورة «الزعيم الدي يعرف كل شيء عن أي شيء»، وهي أسطورة تعطى الحاكم الاسبقية و الأفصلية على جميع أجهزة الدولة الأحرى، بما فيها أجهزة الاستخبار ات، بطر اللي مركرية تدفق المعلومة التي اصبحت تحت سلطة الحاكم. من هذا المنطلق، يصدح التفكير في الانقلاب مغامرة لا يجرؤ عليها إلا المتهورون.

«ثانيا، يحافظ النظام الحاكم على ولاء القوات العسكرية والأمنية من خلال تفوية مستويات الإنعاق فيها، وتوزيع مكاسب مادية سخية على أفراد القوات المسلحة »(٤١). إنه شكل من أشكال الرشوة السياسية السائدة في العالم العربي، حيث يتعمد النظام

الحاكم تقديم حوافر مادية ومعنوية سخية للقوات المسلحة عمومًا، وللضباط خصوصًا. وبهذه الاستراتيحيا يضمن تجديد أفراد هذه القوات، لأن هذه الحوافر ستحوّل القوات المسلحة إلى مصدر للارتقاء الاجتماعي, بالتالي، يكثر الطلب على الانخراط في صعوفها، ما يعظي النظام إمكانية احتيار الأفراد الأكثر انسجامًا مع آلية الوقاية من الانقلاب المعتمدة, ومن جهة ثانية، يودي سحاء المدني مع العسكري، إلى تحقيق العسكر مركزًا اجتماعيًا مرموقًا، مقاربة ببقية القطاعات ومجالات النشاط، فتؤدي العسكر مركزًا اجتماعيًا مرموقًا، مقاربة ببقية القطاعات ومجالات النشاط، فتؤدي المرايا الاقتصادية لمصلحة القوات الأمنية هو بمنزلة ضمان حصة لها من نتابع المرايا الاقتصادية لمصلحة القوات الأمنية هو بمنزلة ضمان حصة لها من نتابع استمرار النظام في الحكم» (182)، الأمر الذي يجعل التفكير في الانفلاب أمرًا غير عقلاني في الأساس.

«ثالث و أخيرًا، يستثمر الرعماء السياسيون في شبكة القرابات والهويات الطائعية والإثنية، في أثناء بناء القوات المسلحة؛ إذ يعطى بعض الأهمية للطائعة العقدية التي ترتبط بشكل مباشر مع الرعيم السياسي، يتم توظيف الطائعة والإثنية والقرابات الدموية في تسيير عديد الجيش وتراتبيته، من أجل ضمان الولاء المطلق.

تعيش الأقليات في المجتمعات العربية تحت ضغط أسطورة التهديد الدي تمثله الأعلبية على وجود الإثنية أو الطابعة الدينية أو الأقلية الجهوية, لذلك، يصبح الحاكم - إذا ما كان مرتبطًا بهذه الأقليات - كرالمهدي المنتظر », وتتفاطع رغبة الحاكم في حمية حكمه وتوطيده، مع رغبة الإثنية أو الطائعة أو الحهة في حماية وجودها ودفع تهديد الأغلبية.

ستيجة هذه التقاطعات، ينشأ شكل من التواطؤ بين الحاكم والأقلية الإنتية أو الطائفية أو الجهوية، وهذا بدوره يحد كثيرًا من إمكانات التفكير في الانقلاب العسكري.

يرى كويىليفان أن «على الرغم من كون كل ألية وقاية حالة خاصعة قائمة بذاتها، فإن جلها يلتقي في بعض الخصائص المشتركة:

- الاستغلال الفعلي للولاء العائلي و الإثنى و الطائفي الديني، خصوصًا في ما يتعلق بالمناصب القيادية، وفي إبشاء الوحدات المو ازية للحيش.

- تشكيل قو ات مسلحة (ميليشيات) مو ازية للقو ات النطامية.

تطوير وكالات الأمن الداخلي المتعددة والمنفصلة، وبصلاحيات متداحلة، ما يسمح بقياس تطور مستوى ولاء وحدات الجيش، مع تأمين قنوات اتصال مباشرة مع القائد،

اكل وكالة من الوكالات.

- تشحيع المهارة في الجيش النظامي.

الدفع بسحاء للعاملين على هذه الإجراءات من أجل صمان صوب النظام الحكم». ويتاين ردات فعل الحكام تحه القونيا العسكرية، بحسب التركيبات الإثنية والطاهبة والسياسية للدولة وللمجتمع؛ فهاك من يعمد إلى تقوية الجيش، وكسنه لمصلحته باعتباره حليفًا قويًا لمشروع الحكم, وهاك من يعمل على إصعاف الجيش، باعتباره عدوًا يهدده؛ «فالحاكم الذي عادة ما ياتي من الجيش أو من قوة امنية أخرى، يعمل على تقسيم القوات المسلحة إلى وحدات منفصلة، يحيث تقتاص على مصادر السلطة وعلى التأثير، عادة ما يتولى الحاكم أو احد أفراد أسرته المقربين قيادة هذه الوحدات العسكرية» (184)، وبين التقوية و الإضعاف تتدرج الاستر اليجيات باتجاه القطبين، وبناء على هذه الاستر اتيجيات، يمكنا فهم العلاقات العسكرية - المدية بوصفها ردة فعل على هذه الألبة.

في حامة الأحد بأسمو دح القوبيا العسكرية (M.) (M.)، يعتمد المحاكم العربي آلية مؤسسة على تهميش الجيش، وتجريده من كل سلطة يمكنها أن تؤثر في مستفيل الحكم؛ أي استر اتجية تقوية الحاكم وتهميش الجيش، فيحصن الولاء للسلطة لمنطق قوة الحاكم أو ضعه. يمثل هذا الأنمودج دولة لبييا؛ فطروف وصول القدافي إلى الحكم والتركيبة الفبلية للمجتمع الليبي، دفعت البطم الحاكم إلى الاستعاصة عن النركيز على الجيش بالتركيز على الميليشيات وتسليح الشعب وتدريبه، الأمر الذي أدى إلى تحوّل الجيش إلى مؤسسة تعيش على هامش الدولة، تحرس العتاد الحربي و لا تستعمله. من هناء كانت ردة فعل هذا الجيش، أمام الثورة، الانهيار السريع و الكلى، للجيش و للدولة و للمجتمع. و أحيرًا السقوط في أتون الحرب الأهلية المدمرة. عبد اعتماد أنموذح تبعية الحيش للحاكم، يسعى الحاكم إلى تقوية الحيش بالصبيغة التي تحدم سلطته، أي استر اتيجية الاندماج شده الكلى بين الحاكم والجيش، بالتالي يحضع الولاء للسلطة لمنطق الطائفة الحكمة. ويمثل هذا الأنمودج الحالتين السورية و اليمنية، حيث الأوضاع التاريحية، من انقلابات وحرب أهلية، والأحوال الاجتماعية، من تنوّع و تعدّد طائفي إثني، إلى برور جيش مندمج في الدولة و أجهر تها. ومع الثورة، حدث انهيار لوحدة الدولة من دون انهيار كلى للطام، كما تشكّل أكثر من حيش، ونشبت الحرب الأهلية. أمّا في حالة اعتماد أنعوذج تبعية الحاكم للجيش، فإن الجيش يتحول إلى مؤسسة حاكمة من خلف الستار، في ما يُعرف باستر اتيحية الحكومة الموازية والدولة العميقة، فيحضع حينيد الولاء للسلطة لمنطق الجيش هذا الأنموذج تمثّله الحالة المصرية، حيث كان للأوصاع السياسي والاقتصادي والثقافي السائدة، منذ الحماية ومرورًا بانقلاب الضباط الاحرار والحروب العربية - الصهيوبية، الدور الأساس في تشكيل المؤسسة العسكرية، فأصبح الجيش مؤسسة موازية للدولة، وجعله الوصع هذا يتصرف بشكل مستقل تعامًا عن تصرفات الدولة، حيث اعتمد استراتيحية الانسحاب من أجل الهجوم، وكانت المتيجة التضحية بالنظام من أجل إعادة بناء دولة الجيش وترميمها؛ فقبول الجيش بسعوط جمهورية مدارك وقيام جمهورية الإحوان، لم يكن إلا استراتيجيا لإعادة بعث جمهورية الجيش وترميمها.

في النهاية، يؤذي اعتماد الأنموذح الحداثي للدولة إلى تحييد الجيش، لمصلحة تقوية الشرطة وسلطة الحاكم، أي اعتماد استر اتيجية الجيش الاحترافي، حيث يحصع الولاء للسلطة لمنطق الربح و الحسارة و الأنمودح هذا تمثله دولة توبس؛ فالظروف التاريخية المصاحبة لنشوء دولة توبس، واعتماد التونسيين مشروعًا حداثيًّا يستمد مقوماته من الأنمودج الغربي، أنتجت جيشًا محترفًا تعامل مع الثورة بطريقة سمحت بحدوث تحوّل سلس ومن دون وقوع حسائر مادية أو بشرية كبيرة. ومع أن ذلك أدى إلى سقوط البطام، فإن الدولة طلت قائمة وتتصرف باستقلالية.

كانت ألية الوقاية من الانقلاب باجحة ومفيدة بنسبة كبيرة! إذ مكّنت جميع الدول التي استعملتها من توفير الاستقرار السياسي أكثر من أربعين عامًا، وقللت بشكل كبير من الانقلابات والمحاولات الانفلابية, يقول ماكارا: «قضنت ألية الوقاية من الانقلاب على الانفلابات في الشرق الأوسط منذ عام 1980، وهذا إنجاز رابع بالبطر إلى التاريخ المضطرب للعلاقات العسكرية - المدنية في المنطقة» أقار وباستثناء بعض الحالات النادرة، كموريتابيا والسودان، وبعض انقلابات القصور التي تقع في ممالك على شكل تعديلات في توزيع السلطة بين أفراد العائلة المالكة، يمكننا الجزم بأن هذه الآلية أثبتت فعاليتها في ما تبقى من الدول، واصبح معدل البقاء في السلطة، لحكام الدول العربية، هو الأطول، حصوصا عند مقاربته بالديمقر اطبات الحديثة.

نجحت هذه الآلية إدًا في تقوية سلطة الحاكم، وفي صمال استقرار الحكم بين يديه فترات طويلة. إلا أنها أدّت إلى إصعاف القوات المسلحة العربية بشكل رهيب؛ فعندما

نطّلع على تعصيلات هذه الآليات، بالسبة إلى كل دولة عربية، يسهل فهما واستيعابا للانتكاسات التي مُنيت بها الجيوش العربية حلال السنيبيات والسبعيبيات، وحتى الثمانينيات، وهذا ما يؤكده كل من أولريش بيلستر (Pister) وتوبياس بوهملت (Böhmert) ؛ إذ إبهما يبينان بوصوح أن ألية منع الانقلاب، وبقدر ما تمركر وتقوي سلطة القائد، بفدر ما تصعف فعالبة الجيوش، وتعطى سرعة ردة الفعل لدى الوحدات العملية، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ضعف الوحدات والأفراد أو إلى عجرهم عن استعمال الأسلحة التي يحصلون عليها.

حولت هذه الآلية الحيوش العربية إلى جيوش ضعيفة وغير قادرة على المبادرة والتحرك بسرعة. وفي هذا الصدد، يرى عدد من المهتمين بالعلاقات العسكرية المدنية، والصراعات الدولية، انه «غالنًا ما تعيق آلية الوقاية من الانفلات قدرات المجود؛ أو لا لأن عدما تستثمر الدولة كثيرًا من الموارد في آلية الوقاية من الانقلاب، فإنها تقوم بذلك، وبالصرورة على حساب الموسسة العسكرية البطامية, وتأنيًا لأنها تصطر بذلك إلى تحقيص أعداد الأفراد وتسليحهم، أو حتى التأثير في بوعية الجود، بنيحة صعف التدريب والتحديد, إصافة الى الترقيات غير الموسسة على الكفاءة» (68). بناء عليه، يمكنا الجرم بأن بقدر ما كانت آلية منع الانقلاب مقيدة للأنظمة الحاكمة، كانت صدرة بالقوات المسلحة، حيث أضعفتها، وأصعفت قدر اتها على الاستجابة السريعة، حتى في أداء مهماتها الأصلية، أي تسيير الحروب والفوز بها.

# ثالثًا: بين الثورة والانقلاب

لا يمكننا المرور إلى مرحلة تشريح علاقة العسكري بالمدني حلال مرحلة التحول، التي صاحبت ثورات الربيع العربي وأعقبتها، من دون المرور بمفهوم الثورة وضبط علاقته بالانقلاب، وذلك لجعل الرؤية أوضبع عند عرص المعطيات المتعلقة بالعلاقات العسكرية - المدنية وتحليلها؛ فبالاعتماد على ما سنق، تمثّل حالات الثورات العربية، وحالات التحولات المصاحبة لها أو التي أعقبتها، أحسن طرف يمكننا من حلاله فهم هذه العلاقات، ولا سيما أن الحيوش تعمل، كما بيّنا سابقًا، على التكيف بسرعة مع وصعيات التحول التي تمين المجتمعات، حتى تحافظ على تنظيمها ومركزها.

ستوقف بعص الشيء عند مسألة النورة، لمعرفة ما إدا عرف العالم العربي «تورة» بالفعل، وهل تركت الجيوش العربية هذه الثورات تأخذ مسارها الطبيعي، ام إلى بعص أجدحة الأنظمة العربية استثمر في هذه الثورات، ليتجاوز ألية منع الانقلاب ويخدث تغييرًا طال انتظاره، أم إن ألية منع الانقلاب كانت قوية جدًّا، إلى درجة انها أدحلت البلدان العربية في دوامة من انعدام الأمن والاستقرار.

لعك هذه الإشكالات كلها بشكل عفلاني، سنعمد إو لا إلى وصبع تعريف للثورة، يحمل في الأقل الحد الأدنى من التوافق، ثم نقوم بتطبيق معايير هذا التعريف على الثورات العربية، لنصل إلى وصبع مقترحات للإجابة عن التساؤلات السابقة.

يبقى الهدف من هذا الجهد كله هو تهيئة المجال لفهم العلاقات العسكرية - المدنية، قبل هذه الثورات وخلالها، ثم بعدها؛ دلك أن العلاقات العسكرية - المدنية في العالم العربي، كانت العامل الأساس في تحديد مقدمات اندلاع هذه الثورات، بالشكل عينه الدي كانت فيه العامل الأساس في تحديد مآلاتها وبهاياتها.

ستحدث «عن الثورة عندما تتحدى مجموعة من المتمردين، شكل غير قانوني و/أو بالقوة، النحب الحكومية، بحصوص شعل الأدوار في بنى السلطة السياسية. وتحدث الثورة الناجحة عندما يكون المتمردون، وكنتيجة لتحدي النحب الحكمة، قادرين على تولّي أدوار مهمة في بنى السلطات السياسية. فإذا كان المتمردون يستهدفون إحداث تعيير سياسي واجتماعي مهم، فأنهم مطالبون أو لا بشعل هذه الأدوار في الدى السياسية » (87).

بهذا المعنى، لا يمكننا الحديث عن الثورة إلا إذا وجد: 1- متمردون، أي مجموعة اشخاص يرفضون الوضع القائم، ويقررون التوقف عن الانصباع للقوابين التي حددها النظام الحاكم، حصوصًا تلك المتعلقة بأساليب توريع السلطات في الدولة؛ 2- تحدّ للبحب الحاكمة، ويعني التحدي هنا مواحهة البحب الحاكمة بأفعال تضغط في اتجاه فرض التعيير على البحب الحاكمة، علما أن هذا التحدي يمكن أن يمس تعيير هذه البخب في حد ذاته؛ 3- أن يكون التحدي غير قابوني و /أو بالقوة، أي أن يتحدى المتمردون القابون وضبعته البخب الحاكمة، فيلجأ المتمردون إلى استعمال المستعمال القوة والعنف؛ 4- أن ينتج من هذا التحدي شعل المتمردين مناصب مهمة في مؤسسات السلطة السياسية. يمثل هذا المعيار المقياس الذي يعرف من خلاله أن الثورة بجحت في تحقيق أهدافها؛ فمن دون

إعادة العطر في أساليب توريع السلطة، واستعادة المتمردين من التوزيع الجديد، كنتيجة أملته الثورة، فإننا سنكون العام ثورة فاشلة؛ 5- حدوث تغيير سياسي واجتماعي مهم، وهو غاية الثورة النهائية. أي أن يحدث تحوّل نو معنى بالنسبة إلى المتمردين وأنصارهم، وبالنسبة إلى الدخب التي كانت تحكم؛ فالثورة الناحجة هي التي تتمكن من نقل المجتمع من أوضاع سياسي واحتماعي واقتصادي معينة، إلى وضع جديد ومختلف وتصحيحي للسابق.

من الصروري عدد دراسة الثورات الشعبية «التميير بين التمرد العسكري (Pursch)، والثورة» (88). فعلى الرغم من الاختلافات الحوهرية بين السيرورات الثلاث، فإن الأوضاع المحيطة بها تسهل، بشكل كبير، التحول من سيرورة الى أخرى؛ إذ يمكن أن تتحول الثورة إلى انقلاب في أي لحطة, يشير التمرد العسكري ثورة، كما يمكن أن تتحول الثورة إلى القلاب في أي لحطة, يشير التمرد العسكري الى تغيير جذري عبيف تُعيْر من حلاله اللحب الحاكمة وتُطرد، وربما حتى تقمعها نحب أخرى تمكنت من السيطرة على الدولة بعوة السلاح والعنف, أمّا الانقلاب العسكري فيأحد أشكالة أكثر تتوعًا وتعقيدًا تبدأ من الابترار، وإرغام البحب الحاكمة على التنحي من طريق التهديد ومن غير عنف مادي، وتصل الى غاية التمرد العسكري، وقلب النظام بالاستعمال الععلي للقوة المسلحة، وحتى العنف, في كلنا الحالتين، تكون المشاركة الشعبية صعيفة، ويبدو المجتمع مجرد متقرح ملبي، ربما يكون له موقف ممًا يجري، لكنه لا يشارك فيه المجتمع مجرد متقرح ملبي، ربما يكون له موقف ممًا يجري، لكنه لا يشارك فيه المضي اليجابًا أو سلبًا، إلا أن سلبيته يمكن أن تُقرأ علامة رصا تشجع الفاعلين على المضي في مشروعهم.

تعبر النورة، من جهتها، عن مسار أكثر تعقيدًا؛ حيث يعرَفها تشار لز تيلي (Ti.5) بأنها «تحويل إكراهي للسلطة داخل الدولة، بحيث يكون هناك، في الأقل، مجموعتان محتلفتان تطلبان السيطرة على الدولة، وعلى أجزاء مهمة من الشعب المنتمي إلى تلك الدولة، بحيث يعني نجاح الثورة السيطرة على السلطة في الدولة» (89), فإذًا، إن أهم ما يميز الثورة من السيرورتين السابقتين هو استقلال النخب التي تعتمدها استقلالًا تأمًا عن القادون عن النحب السياسية الحاكمة, بالتالي، تمثّل الثورة تحديًا خارجيًا وخارجًا عن القادون للبطام القائم، يكون فيه الدعم الشعبي صروريًا لإنجاح الثورة؛ فالثوار يسعون الى تعويض ضعف مو اقفهم السياسي و القانوني و العسكري، بحشد الدعم الشعبي، المضعط على النظام القائم. في هذا الوضع، لا يمكن الحديث عن نجاح الثورة إلا بعد تمكن على النظام القائم. في هذا الوضع، لا يمكن الحديث عن نجاح الثورة إلا بعد تمكن

إعادة النظر هي أساليب توزيع السلطة، و استعادة المتمر دين من التوزيع الجديد، كنتيجة أملتها الثورة، فإننا سنكور أمام ثورة فاشلة؛ 5- حدوث تغيير سياسي و احتماعي مهم، وهو غاية الثورة النهائية. أي أن يحدث تحوّل ذو معنى بالنسبة إلى المتمردين و أنصارهم، وبالنسبة إلى البحب التي كانت تحكم؛ فالثورة الناجحة هي التي تتمكن من نقل المجتمع من أوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي معينة، إلى وصع جديد ومحتلف و تصحيحي للسابق.

من الصروري عند دراسة الثورات الشعبية «التميير بين التمرد العسكري (Putsch) و الانقلاب و الثورة» (88). فعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بين السيرورات الثلاث، فإن الأوضاع المحيطة بها تسهل، بشكل كبير، التحول من سيرورة إلى أحرى؛ إد يمكن أن يصبح التمرد العسكري ثورة، كما يمكن أن تتحول الثورة إلى القلاب في أي لحطة. يشير التمرد العسكري إلى تغيير جذري عنيف تُعيَّر من خلاله النحب الحاكمة وتُطرد، وريما حتى تقمعها نخب أحرى تمكنت من السيطرة على الدولة عوة السلاح و العنف, أما الانقلاب العسكري فيأحذ أشكالًا أكثر تنوعًا وتعقيدًا تندأ من الابتراز، وإرغام البخب الحاكمة على النتحي من طريق التهديد ومن غير عنف مادي، وتصل إلى غاية التمرد العسكري، وقلب النظام بالاستعمال العطي للقوة عنف مادي، وتصل إلى غاية التمرد العسكري، وقلب النظام بالاستعمال العطي للقوة المسلحة، وحتى العنف, في كلتا الحائين، تكون المشاركة الشعبية ضعيفة، ويبدو المجتمع مجرد منفرج سلبي، ربما يكون له موقف مما يجري، لكنه لا يشارك فيه المحتمع مجرد منفرج سلبي، ربما يكون له موقف مما يجري، لكنه لا يشارك فيه إيجابًا أو سلبًا، إلا أن سلبيته يمكن أن تُقرأ علامة رصا تشجع العاعلين على المصبي في مشروعهم.

تعتر الثورة، من جهتها، عن مسار أكثر تعقيدًا؛ حيث يعرّفها تشار لز تيلي ٢٠٠١ ٢٠ بأنها «تحويل إكراهي للسلطة داخل الدولة، بحيث يكون هناك، في الأقل، مجموعتان مختلفتان تطلبان السيطرة على الدولة، وعلى أجزاء مهمة من الشعب المنتمي إلى تلك الدولة، بحيث يعني نجاح الثورة السيطرة على السلطة في الدولة» (٤٥). فإذًا، إن أهم ما يميز الثورة من السيرورتين المنابقتين هو استقلال النحب التي تعتمدها استقلالًا تأمًا عن القانون عن النخب السياسية الحاكمة. بالتالي، تمثّل الثورة تحديًا خارجيًا وخارجًا عن القانون للنظام القائم، يكون فيه الدعم الشعبي صروريًا لإنجاح الثورة؛ فالثوار يسعون إلى تعويص ضعف مو اقعهم السياسي و القانوني و العسكري، بحشد الدعم الشعبي، للضعط على النظام القائم. في هذا الوضع، لا يمكن الحديث عن نجاح الثورة إلا بعد تمكن

الثوار من تعبير موازيس القوة، عبر التحكم في جميع مصادر السلطة، والاستجابة للتطلعات الشعبية في التعبير.

عدما تنجح الثورة في إحداث تغييرات بنيوية في أشكال توزيع السلطة، وتصمن مشاركة شعية قوية، يمكن حينئذ أن بكون أمام أمرين: الأول هو ما يشبه الانعلاب الثوري على النظام القائم، ويبقى التعيير في هذا النوع من الثورة تغييرًا سطحيًا يحافظ على الشكل العام للدولة، ويكتفي بعص التغييرات على مستوى القوانين، حصوصًا الدستور، لإعادة صبط أشكال توزيع الملطة داخل الدولة، والاستجابة لمطالب الاتصار، علمًا أن المشاركة الشعبية، في هذا الشكل من الثورة، تقتصر على مجموعة الأنصار، ولا تعم الشعب كله. والأمر الناني هو أن في مقابل هذا الشكل من الثورة، نعيية شعبية في بعد الثورة الاجتماعية والسياسية، التي تنتهي بتعيير جنري يستند إلى مشاركة شعبية قوية وفعالة وضاغطة، بحيث تنتهي الثورة باعتماد نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مختلف كليًا عن النظام الذي كان ساندًا في ما سبق.

في المهاية، يجب النتبيه الى أن سواء تعلق الأمر بانقلاب ثوري أو بثورة اجتماعية سياسية، فإن الدنائج تمثّل مرحلة مهمة ومصيرية؛ إذ لا يمكننا الحديث عن ثورة شعبية حقيقية إلا إذا «تحولت بيات المتمر دين إلى تعيير ات ببيوية في السلطة» (١٩٥٠)، أي عدما تؤدي الثورة الى تغيير حقيقي في بنى السلطة وفي الطبقات السياسية التي نتولى مقاليد الحكم.

ربما يكون من المهم جدًا التوقف عند مسألة مالات الثورة، وعند اللحظة التي يمكن الحديث فيها عن نحاح الثورة، وعن تمكنها من إحداث التعيير الذي قامت من أحله. يقول باراني إن «الثورات نادرًا ما تنجح؛ فهي لكي تحقق النجاح تحتاج إلى تضافر كثير من القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المكان الصحيح، وكذلك دعم أكثرية القوات المسلحة لها»(١٠٠)، من هنا اعتبر أن نجاح الثورات أمر نادر الحدوث، لأن احتمالات توافق القوى الاقتصادية والاحتماعية والسياسية، في الوقت الملائم، مع موقف موائم للجيش من الثورة والثوار، تنقى قليلة جدًا، ولهذا تصنح احتمالات تحول الثورة إلى مؤامرة على الثورة نفسها، أمرًا واردًا.

من الصنعب جدًا التميير بين الثورة والانقلاب، بطرًا إلى التداخلات الممكنة بينها، ونطرًا إلى امكانات الاستثمار والمناورة المتاحة لجميع الفاعلين في أثناء الاحتجاجات. ساء عليه، يمكننا الحديث عن المعايير المؤسّسة للثورة، والمعايير الناتجة منها؛ فالسبة إلى المعايير المؤسسة، يمكنا الحديث عن المتمردين المؤطّرين من مجتمع مدني قوي ومستقل، وعن تحدي النطام القائم ومطالبته بالرحيل والتغيير الجدري، وعن تجاور الأطر القانوبية والدستورية المحددة لأليات التعبير والتداول على السلطة. أما بشأن المؤشّر الت الناتحة ممّا بعد الثورة، فيمكننا الحديث عن تحقيق المتمردين المطالب الشعبية، وإحداث التعبير الجذري المنشود، والدي يكون أول شروطه تتحية جميع رمور السلطة العائمة وتعبيبها، واعتلاء بحنة من المتمردين صدة الحكم. يترافق خلك مع تعيير سياسي واحتماعي واقتصادي جدري، يُحدث قطيعة شاملة مع رموز النظام السابق وبحبه وممارساته.

إن تعقد شدكة العلاقات بين الثوار والنخب الحاكمة (السياسية والعسكرية) من حهة، والنخب الحاكمة نفسها، كما داخل النخب الثورية في ما بينها، إصافة إلى ضغط المحيط الدولي، من جهة ثانية، كلها عوامل يمكن أن تحوّل الثورة التي استوقت معايير البدايات إلى انقلاب بتمرد، بشكل دكي وسلمي ووفقًا لمنطق الثورة، على معايير البهايات, ثم يعيد النخب الحاكمة بشكل او بخر إلى مكانها وسلطته، مع بعص التغييرات الطفيفة لامتصناص صغط العضب الشعني.

عندما نعرص هذه المعايير على ما سمّي «ثورات الربيع العربي»، فإنه لا يمكنا الحديث عن الثورة في أيَّ من الحالات التي عرفت انتفاصات شعبية؛ فعندما بمعن النظر في الثورات وفي الثورات المضادة لها، ونستحضر صراعات الأجنحة التي تمير كل الأنظمة العربية الفائمة وبخبه الحاكمة، وبالنظر إلى البتائج التي حققتها الثورات العربية، والمستعيدين الععليين من هذه البتائج، فأننا لا نستبشر حيرًا؛ فالتناقصات كانت ميزة هذه المرحلة، كتحالف العلمانيين الموقت مع الإسلاميين، ثم انقلاب بعضهم على بعض لاحقًا، علاوة على عوامل أحرى، وهو ما يدفعنا إلى القول، وبلا تردد، إن الثورات العربية استغلت، فأتخدت وسيلة انقلاب، تجاوز من خلاله بعض أجدحة الأنظمة القائمة الية الوقاية من الانقلابات، وحولت الثورة بحيث تخذ شكير من أشكال الانقلابات الثورية الإصلاحية،

إن الأجدحة التي سيرت الثورات بهدا الشكل تمكنت من ضرب «سرب من العصافير بحجر واحد»، حيث قام أحد الأجنحة بالانقلاب على باقي الأجدحة، من دون السقوط في محالفة الفوانين والأعراف الوطبية والدولية، والتي يستدعي تجاوزها نشاطًا دبلوماسيًا استثنائيًا لنبرير التعيير وتمريره. وفي الوقت نفسه، يكون الجناح الدي

استثمر في التورة قد لبى طاهريا مطالب المتمردين بالتغيير، متجاورا الضغط الشعبي الدي ولّدته التورة بأقل جهد وحسائر ممكنة، ومن غير تصبيع الحاصفة الشعبية للبحب الحاكمة، أو لجرء منها في الأقل. كما جرى كسر تحدي المتمردين من دون إثارة حفيظة الرأبين العامين الدولي والمحلي، مع تجاوز الزخم الإعلامي المصاحب للثورات, والأهم أخيرًا هو أن الأجنحة التي استثمرت في الثورات العربية تمكنت من توجيه الضربة القاضية إلى التيار الإسلامي، إمّا بقمعه، من دون الوقوع تحت طائلة صغط معايير حقوق الإنسان الدولية، أو عبر إدحاله في حرب استنزاف طويلة الأمد، وتوريطه في الحرب العالمية على الإرهاب وبالوكالة عن القوى الغربية.

تدفعنا التطورات التي عرفتها الثورات العربية إلى تعميم هذا التقرير على جميع إسلاميي دول ثورات الربيع العربي. والبداية كانت في مصر، حيث عرف الإسلاميون هناك اقصى درجات الإقصاء والتنكيل، وتحولوا بين عشية وصحاها من قمة هرم السلطة، الى غياهب السجون والمنفى. أمّا في تونس، ونتيجة الضعط المستمر من العلمانيين، ومن قوبيا تكرار تجربة الإسلاميين في مصر، أرغم الإسلاميون على التحلي عن السلطة، على الرغم من تقوقهم الميداني والعندي. بل اليم أرغموا على التخلي عن السلطة، على الرغم من تقوقهم الميداني والعندي. بل أيم أرغموا على التخلي عن إسلاميتهم، فأعلنت حركة النهصة نفسها حركة علمانية، في ما يشنه المحاولة اليانسة لكست رضا العلمانيين والقوى العربية، إضافة إلى إرعام العلمانيين حركة النهصة على الحروج من عباءة الإحوان المسلمين. أمّا بالنسبة الى الحالات الثلاث المنتقية: اليمن وسورية وليبيا، فإن حرب الاستنزاف هو التوصيف الملائم لوصعها؛ لأن مهما تكن النتيجة، بعد نهاية الحروب الأهلية القائمة هناك، لن الملائم لوصعها؛ لأن مهما تكن النتيجة، بعد نهاية الحروب الأهلية القائمة هناك، لن الملائم لوصعها؛ لأن مهما تكن النتيجة، بعد نهاية الحروب الأهلية القائمة هناك، لن

تأسيسًا على هده المالات، تكون الثورات العربية قد أوجدت وضعًا يتميز أساسًا باستقطات سنّي/شيعي، وعربي/عربي، وإسلامي معتدل/إسلامي متطرف وعيف، وإسلامي/مسيحي، وهو استقطاب لا يخدم إلا جهة واحدة ووحيدة في المنطقة، هي العدو الصهيوني, إصافة إلى هذا، ما عادت عملية إعادة هيكلة أساليب توريع السلطة بالفائدة على أي مجموعة من مجموعات المتمردين, بل على العكس من دلك، ثبّتت المتحب الحاكمة، أو بعص أجدحتها، كملّك حصريين للسلطة, وكل ما قامت به هذه النخب هو الدخول من الدافذة بعد أن طردت من البات.

سَيِحةً لهذا كله، يصعب علينا الحديث في الحالة العربية عن الثورة وفق المعايير التي

يحملها هذا التعريف. وربما يبدو هذا التصور متشائما ومتحاملا، لكن المنتبع تاريخ الثورات القديمة والحديثة، وآليات التلاعب بالرخم الثوري، سيجد هذا التحليل أكثر من عقلاني؛ فالثورات البرتقالية، وبعد تقويمها في ضوء النتائح السلبية التي انتهت اليها، تحولت الى انفلابات بيضاء، وهذا ما يوكده ديفيد لين حين يقول: «تحولت الثورات الملونة إلى انقلابات: لقد كانت لها مشاركة تحبوية قوية (أو نحب مصادة)، ومشاركة شعبية كبيرة، لكن من النوع المتعرج، وأدت إلى تجديد النحب، لكنها لم توذ إلى إعادة بناء الطبقة السياسية أو إلى تحولات اجتماعية واقتصادية و تحولات في توريع المثكية » (29).

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يدور جدل كبير حول ما حدث في مصر عام 2013، وهل يتعلق الأمر بثورة مضادة أم بانقلاب عسكري. وهدا لأن الأنظمة الحاكمة والشمولية، على وجه الخصوص، قادرة على التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات بالشكل الدي يمكّنها من إثارة الريبة والشك في نفوس أكثر المواطنين ذكاء. ومن منطلق هذا الخلط والتعقيد المقصود لمفهوم الثورة ومفهوم الانقلاب، الا يحوز أن نتساءل عما سمّي الثورات العربية، وهل كانت وعلا ثورات، أم إنها محرد انفلانات مغلّفة بوثبة وانتفاصة شعبية صادقة وعاطفية، حرى احتطافها واستثمارها بالشكل الدي سمح بتجاور الثورات وإعادة تنظيم السلطة داحل النظام وتوزيعها، وفي الوقت نفسه العودة إلى وضع ما قبل الثورة باقل الخسائر الممكنة؟

ينتفد عزمي شارة بعص الدخب العربية التي أبكرت على الحراك العربي تسمية الشورة، متّهما هده البحب بالتأثر بعنتها المعاهيمية اليسارية، والتي لا تعترف بالثورة إلا عدما تقودها البخب المتقفة والسياسية, وربما يكون هذا النقد صحيحًا على مستوى معيّل من التحليل، وهو المستوى الذي يشير إلى هذا الحراك كمحاولة شعبية تسعى إلى تعيير أوضاعها القائمة من خلال استعمال أليات سياسية؛ إذ يمكننا حينئذ أن نعترص على البخب العربية كما اعترض عليها بشارة، لمجرّد امتلاك هذا الحراك الحدود الدبيا للعناصر التي تجعل منه ثورة حقيقية, لكند بتفق، من جهة أحرى، مع هذه البحب، لأن هذا الحراك الذي سمّي الثورات العربية، تعرض مند لحظاته الأولى للتوطيف من المخت السياسية والثقافية، أي من الإسلاميين والدولة العميقة والبحب الوطنية، والمخب المعارضة في الخارج, وفي وقت لاحق، ما عاد هذا الحراك قادرًا على تحمل مقتصيات الثورة، ولا سيما أن هذه البحب بجحت في تحويل ما سمّي على تحمل مقتصيات الثورة، ولا سيما أن هذه البحب بجحت في تحويل ما سمّي

ثورات عربية إلى بقلاب على الأنظمة القائمة وعلى الثوار، حتى أنها بجحت في تحاور حالة الوثنة والانتفاصة، لتعيد التوارن إلى الاوصاع السياسية والاحتماعية، والند إلى الوصع بفسه الذي كان عليه سابقًا. وفي حالات أخرى، أحد هذا الحراك، بتيحة سقوطه رهينة بين حسابات وطنية داحلية، وأحرى دولية حارجية، مألات تدميرية لا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها بالثورة.

ولكي بنصف بشارة، والنحب العربية التي انتقدها، يمكن القول إن الحراك العربي بدأ على شكل تورة وانتهى على شكل مؤامرة، حوّلت هذا الحراك إلى ما يشبه انفلابًا صامتًا أو القلابًا أبيض في بعض الحالات، كتونس ومصر، وإلى حرب أهلية كما في سورية وليبيا واليمن.

يقول بشارة إلى «المقصود بالثورة هو تحرك شعبي واسع خارح المبية الدستورية القائمة، أو خارح الشرعية، يتمثّل هدفه في تعيير نظام الحكم الفائم في الدولة، والثورة بهذا المعنى هي حركة نعيير لشرعية سياسية قائمة لا نعرف بها وسنبتلها بشرعية حديدة» (93). يستوقف هذا التعريف لأنه يؤكد الطرح التوفيقي - الذي اعتمدناه - بين موقف بشارة المدافع عن الثورات العربية، وموقف بعض النحب العربية المافية لها، وبالنظر إلى ما جاء في التعريف، من كون الثورة حركة سياسية تشطحارح الدستور وخارج الشرعية، وتستهدف تعيير النظام القائم، والشرعية الفائمة بنظام وشرعية بداية ثورة. لكن عدما بواصل التعريف، ونجد أنه يشير إلى حركة تغيير لنظام قائم بداية ثورة. لكن عدما بواصل التعريف، ونجد أنه يشير إلى حركة تغيير لنظام قائم نظام جديد، وعندما بجد أن أيّ من حالات الحراك العربي لم تنجح فعيًا في تغيير نظام قائم بنظام جديد، فإبنا نتفق مع النحب العربية التي انتقدها بشارة، ونقول إلى بالمعايير التي حدده بشارة نفسه، لم تحدث ثورة بل محاولة ثورة، سرعان ما انقصت عليها المخت السياسية والثقافية، وحولتها إلى انقلاب أبيس او إلى حرب أهلية.

إن وعي هذا التعريف الحاص بالثورة يدفعنا إلى النساؤل عن التعيير الذي أحدثته «الثورة» في تونس، وعن الفارق بين رين الدين بن على والناجي قايد السسي، وعن الفارق بين حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، وعن الفارق بين أوضاع ليبيا وسورية واليمن قبل «الثورات» وبعدها.

يساعد فهمنا الحراك العربي على أنه ثورة عير مكتملة، أو مجهصة، على تنفيذ متطلبات آلية التحليل المعتمدة؛ فنحل سنتمكل عبره من فهم ردات فعل الجيوش

العربية على الثورات العربية، كجزء لمسار التدخل العسكري في السياسة وفي الحياة المدنية في العالم العربي، وكتتمة له، وأولى خطوات الديمقر اطية، بحسب رأي عمرو مبيب دهب، «ليست الإطاحة بنظام غير ديمقر اطي مهما بدا مستبدًا... والتحرر من قبصة حديدية ليس كسبًا، ما دامت قبضة حديدية أحرى في انتظار المتحررين من بعدها، ربما تكون الفوصى التي تلقي بمصائر البشر جزاها حيثما اتفق، بديلا أشد فضاضة من القبضة الحديدية المتدمر منها» (٥٠)، ينقى رأي عمرو منيب دهب تعبيرا صادفًا عن مالات الثورات العربية؛ فنقدر ما حملت محاولات الثورات إمالاً متدفقة بالحربية والتحرر، كانت نهاياتها قاتلة هذه الأمال بسبب الألام التي تجرعتها الشعوب العربية بسبب هذه الثورات.

من حهة أحرى، يعرف بشارة الانقلاب بأنه فعل «يجري داخل النظام القائم على أيدي جزء من النخنة الحاكمة أو أيدي جزء من المؤسسات الحاكمة ، بما في ذلك الجيش أو قسم منه ، ويؤدي إلى توزيع جديد للسلطة داخل النظام نفسه ولكن لا يحلو التاريخ من انقلابات اصطرتها الخيارات السياسية إلى إحداث تعييرات جذرية في النظام ، وقد سميت أو سمت ذاتها "قورات" لهذا السبب»(قال عدما نتجرد من العاطفة التي صاحبت الحراك العربي، وببتعد قليلًا من هذه الظاهرة ، ونقارن ما جاء في تعريف بشارة للانقلاب يتطورات الحراك العربي، العربي مسحد أنفسنا مصطرين إلى الانقلاب على بشارة للعيد توريع سلطة تعريفه الانقلاب على ما سمّي الثورات العربية ، فنحولها إلى مجرد انفلابات محبوكة ، تدخل صمن استر التيجيات الندخل العسكري في الشأن المدنى ، وهو ما أصبح ادمانًا عربيًا بامتياز .

لا يمكننا إنهاء الحديث عن الثورة من دون الإشارة إلى الموامرة، حيث تتلازم الثورة والمؤامرة بشكل شبه دائم ومستمر ؛ فسواء تعلق الأمر بالنظم الحاكمة، أو بالمعارصة الثورية، يتهم كلُّ طرف الجهة الأحرى بالنامر عليه، باستعمال جهات أجببية و/أو داخلية، علمًا أن هذه الاذعاءات كلها صحيحة في كثير من الأحيان.

أعتقد أن هذه المسألة تبقى مسألة طبيعية، لأن ليس ثمة انظمة أو حركات تعيش بمعزل عن العالم الخارحي, ومن الطبيعي حدًا، بالنظر إلى التفاعلات الدولية الحهوية، أن يحدث استقطاب وتحالفات بين جهات من المحيط الحارجي والنظام الحاكم من جهة، وجهات أخرى لهذا المحيط والمعارضة من جهة ثانية، وهذا الاصطفاف يُبزر بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب أحيانًا احرى.

إذا كانت «بطريات المؤامرة عارة عن تقسيرات شعبية لتفاعلات السلطة، والمسوولية، والاستاب، التي بعي من خلالها الاحداث»(60)، وإدا كان لتداخل المصالح الحارجية لبعض الدول، حصوصًا تلك التي ترتبط بالشرق الأوسط، دورً محوري في تحديد هذه السلطات وهذه المسووليات والأسباب، فإن الاصطفاف الميرر إلى جانب النظام، أو إلى جانب الثوار، سيتحول - بشكل الي - إلى شكوك في وجود مؤامرة مز دوجة الاتحاه، على النظام وعلى المعارضة في أن واحد. من هذه، يُحول توحيدُ المقامات بهذا الشكل التبريرات والتبريرات المصادة إلى حواصل عديمة الفائدة ومساوية للصغر، وهذا يعني أن الشكوك الدائرة حول إمكانية حدوث المؤامرة، من هذه الجهة أو من تلك، هي شكوك عادية ومبررة واحيانًا شرعية؛ فمن الطبيعي جدًا أن هذه الجهة أو من تلك، هي شكوك عادية ومبررة واحيانًا شرعية؛ فمن الطبيعي جدًا أن وداخلي للمساهمة في حسمه.

امًا نعت هذا الشك بأنه مؤامرة سلبية، والاخر بأنه موامرة إيحابية، فلا يعتر في حقيقة الأمر إلا عن الجهة التي نقف فيها بالنسبة الى موقع الصراع، ولا يعبر، بأي شكل من الأشكال، عن صدقية هذه الجهة او تلك، لأن الصدقية ستبقى، في بهاية المطاف، مرتبطة بالجهة التي تنتصر في الصراع، وهذا لسبب بسيط هو أن التاريخ سيكتبه المنتصرون في البهاية؛ فما يقال عن الثورات العربية من أنها مؤامرات أجبية، وما يقال من نقد لهذه الفكرة، ليس إلا تبريرًا للمواقف التي يتحدها الفاعلون والمتابعون الموادث، وأما الحقيقة، فتبقى مرتبطة بنهاية الصراع وبتيجته الأحيرتين.

إذا، إن النهايات والنتائج، والتعرف إلى المستقيدين، ومقدار استفادتهم من الحراك الشعبي ومن التوزيعات الجديدة للسلطات السياسية والمادية والاجتماعية، هي التي تحدد لنا ما إذا كنا أمام مو امرة ثورية أم مو امرة حكومية أم مو امرة دولية؛ ذلك أن الإمكانات والعرص لتحويل إي فعل من النقيص إلى النقيص تبقى قائمة، ما يجعل الحدود الفاصلة بين النورة والانقلاب الثوري والمؤامرة رفيعة جذا، وبشكل لا يسمح برؤيتها إلا كحدل تأويلي يصعب تصديقه.

تشكّل تونس أبرز الأمثلة لهدا الجدل التأويلي الذي لا يمكن تصديقه بسهولة، ولهشاشة الحدود العاصلة بين الثورة والانقلاب والموامرة. تبدو الحالة التوبسية كثورة مكتملة وباجحة، حيث استمر الحراك الشعبي في الصغط على النظام والقوى الأمنية، حتى فر الرئيس بعدما حدله الجيش، في حركة تبدو كالعيلم الخيالي بالنسبة إلى العقلية العربية؛

فعي اللحظة التي احتاج فيها الرئيس إلى الجيش، قرر هذا الأخير، وعلى غير العادة، الحياد, والحيد هنا يُعرا وفق معاهيم جانويتر وفايس كععل سياسي حاسم، بل إنه فعل سياسي مصيري، حسمت بفصله المعركة الأولى لمصلحة الشعب والثورة، كما بدا في الأقل لكن المعارك التالية، والنتائج المهائية لما سمّى ثورة الياسمين، بيّنت لنا، أو في الأقل أعطنتا بعض المؤشرات الدالة على أن ما حدث، كال تأمرًا على ثورة كانت تسير في طريقها إلى النجاح.

لمًا كان هذا النجاح يعني تعيرات جذرية في التركيبة الاجتماعية، وفي توزيع السلطات، والأكثر من هذا، تغييرًا جذريًا في إعادة توريع الامتياز ات المادية والمالية والاقتصادية بين النخب العرجوازية، والنخب السياسية وحتى النخب العسكرية، كان من الصروري أن تتدخل هذه النخب، بل وتتحالف من أجل تأطير هذه الثورة، وتأطير التعيير ات التي يمكن أن تنتج منها. بعد ذلك، بدأت المؤامرة على النظام وعلى الثورة في الوقت نفسه، فصَحَي بين على لأن وجوده، حتى قبل الثورة، كان قد أصبح يشكل خطرًا على هذه النحب الدرجوازية والسياسية والعسكرية, وضحي أيضًا بنعص منادئ الثورة، لأن اكتمالها، كان بدوره سيشكل حطرًا على هذه النحب.

من هنا، كانت النهاية و النتيجة السعيدة هي أن تكتمل الثورة، من دون ان تحصل التعيير ات المرحوة، وتعود نحب بن علي إلى الواحهة، بمناركة من الثوار أنفسهم.

تتأسس هذه القراءة المحتلفة والمخالفة للواقع التوسي، بل ويتأكد، عندما نجيب على مجموعة من الأسئلة المحورية: مادا تعير بفعل الثورة؟ ما نصيب الثوار من التوزيع الجديد للسلطات وللامتيازات الاقتصادية؟ ما مصير البحب السياسية التي كانت تشارك بن على الحكم؟ ما مصير البخب البرحوارية الرأسمالية والعسكرية، التي قيل إنها كانت تعمل على إفقار الشعب في زمن بن على؟ هل تحسن وضع الشعب التونسي اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا؟

لا شك في أن الإجابات الموضوعية و العقلانية عن هذه النساو لات، تُسقط، وبالصربة القاصية، ما سُوق له باعتباره الاستثناء التونسي، و النجاح الوحيد للربيع العربي.

## رابعًا: حدود البحث وتحذيرات منهجية لا بد منها

لن تتناول هذه الدراسة الا الدول العربية التي عرفت ثورات أنت إلى تعبير الوصع

القائم، أي إننا سنتناول، في الأساس، الدول التي حدث فيها الفعل الثوري، وقابلته ردة الفعل العربية: الفعل العربية:

الدول التي نقيت في مامن من الحراك العربي، كدول الخليج العربي والجرائر والسودان وموريتانيا ولينان.

العراق الذي يُعتبر حالة خاصة، لأن العوصى التي تميزه سابقة على الثورات العربية، وكانت بتيجة الغزو الأميركي وإسفاط بظام صدام حسين وتعكيك جيشه.

- المملكتان المعربية و الأردنية، اللتان كانت ردتا فعل نظاميهما على الحراك الثوري فيهما أن أدّتا إلى التحكم في الوضع؛ ففي مرحلة أولى، نجد سرعة تدخل النظام، بفتح المجال السياسي نسبيًا، الأمر الذي سمح للمعارضة بالنتافس على السلطة ديمقر اطيًا و الوصول إليه (حالة المعرب)، فصدرت المعارضة صمام أمان للنظام الملكي، و أدّت دور الواقي من الصدمات، وهي تعمل، من حيث تدري أو لا تدري، لمصلحة حماية النظام الملكي. وفي مرحلة ثانية، استغل النظام الحاكم مالات الثورات العربية التراجيدية دريعة لتخويف المجتمع و الداشطين من مغدة التأثير في الأمن و الاستقرار، باستخدام معادلة «أنا أو الفوضى و الدمار».

- البحرين؛ فعلى الرغم من حصول «التورة» في هذا البلد، عمل التدخل العسكري الأحندي، من خلال قو ات درع الحزيرة، لمصلحة النظام، وأحمد «التورة» بشكل شعه كلى.

لن نتوقف في هذا البحث عند مسألة الموامرة، والقوى الحارجية والداحلية التي يُبطر اليها على أنها كانت السبب المباشر وراء كل هذه العوضى الحاصلة في الشرق الاوسط، لا لاتنا ينفي دورها، حصوصًا أنه سبق لنا أن حدينا موقعنا منها يوصوح، مؤكدين هذا الدور، وإنما لأننا نعتقد أنه في حال وُجدت هذه المؤامرة، فإن تنفيذها جاء في البداية عامر منبها أدى إلى الفعل الثوري، بالمستوى والطرائق نفسها في جميع الحالات المدروسة، وهذا ما يؤكده التشابه في بدايات ثورات الربيع العربي المحتلفة. أما ردة الفعل والنهايات، فتمت تحت تأثير أشكال أخرى من المؤامرة، وهذا ما أدى إلى تنوعها واحتلافها من حالة إلى أحرى، علما أن هذا هو بيت القصيد، أي محاولة الهيم و التهسير لتعدد ردات فعل الجيوش العربية وتنوعها أمام الفعل الثوري العربي. القهم و التولية البحث على دراسة الجيوش النظامية التابعة لوزارة الدفاع، أي إن القوى الأمنية الأخرى، الثابعة في العالب لورارة الداخلية، ستكون حارج بطاق

البحث، إلا عدما تستدعي الضرورة دلك، أي في الحالات التي يكور فيها تناول هده القوى مهمًّا ومفيدًا لفهم الطاهرة العسكرية وتطورها هي أي حالة من الحالات المدروسة.

سنسمي الفعل الثوري العربي في هذا البحث ثورات الربيع العربي، تماشيًا مع ما يجري تداوله، لتوصيف جميع الأفعال الثورية التي تلت ونتجت من الثورة التونسية التي انطلقت في بهاية عام 2010، وهذا يعني أن الحدود الرمبية لهذا البحث ستقتصر على الثورات التي ميرت بعض البلدان العربية بداية من عام 2010, وأن بتعرض لباقي الحوادث، الا إذا كان التعرض مهمًا ومعيدًا ومساعدًا على فهم تطور الفعل الثوري أو ردة الفعل العسكرية اللدين يشملهما هذا البحث.

- (65) Florence Gaub, Arab Armies: Agents of Change? Before and After 2011, Chaillot Papers; no. 131 (Paris: European Union, Institute for Security Studies, 2014), p. 15.
- (66) Alasdair Drysdale, «Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A Conceptualization,» *Civilisations*, vol. 29, nos. 3-4 (1979), pp. 360-361.
- (67) Donald L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict* (Berkeley, CA: University of California Press, 1985), p. 470.
- (68) Ibid., p. 464.
- (69) Gaub, Arab Armies, p. 16.
- (70) Aaron Belkin and Evan Schofer, «Coup Risk, Counterbalancing, and International Conflict,» Security Studies, vol. 14, no. 1 (2005), p. 143.
- (71) Gilbert Achcar, *The People Want*<sup>1</sup> A Radical Exploration of the Arab Uprising, Translated from the French by G. M. Goshgarian (Berkeley: University of California Press, 2013), p. 145.
- (72) Ibid., p. 145.
- (73) Ibid., p. 145.

- (74) Ibid., p. 145.
- (75) Belkin and Schofer, p. 143.
- (76) Ibid., pp. 149 150.
- (77) James T. Quinlivan, «Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East,» *International Security*, vol. 24, no. 2 (Fall 1999), p. 133.
- (78) Ibid., p. 133.
- (79) Michael Makara, «Coup Proofing, Military Defection, and the Arab Spring,» *Democracy and Security*, vol. 9, no. 4 (2013), p. 336.
- (80) Ibid., p. 336.
- (81) Ibid., p. 336.
- (82) Ibid., p. 337.
- (83) Quinlivan, p. 133.
- (84) Zoltan Barany, «Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military,» *Journal of Democracy*, vol. 22, no. 4 (October 2011), p. 29.
- (85) Makara, p. 335.
- (86) Jonathan Powell, «Determinants of the Attempting and Outcome of Coups d'état,» *Journal of Conflict Resolution*, vol. 56, no. 6 (December 2012),

- p. 1024.
- (87) Raymond Tanter and Manus Midlarsky, «A Theory of Revolution,» *Journal of Conflict Resolution*, vol. 11, no. 3 (September 1967), p. 267.
- (88) David Lane, «The Orange Revolution: 'People's Revolution' or Revolutionary Coup?,» *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 10, no. 4 (2008), p. 528.
- (89) Ibid., p. 529.
- (90) Ibid., p. 529.
- (91) زولتان باراني، كيف تستجيب الحيوش للثورات؟ ولماذا؟، ترجمة عبد الرحمن عياش (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث و النشر، 2017)، ص 19.
- (92) Lane, p. 529.
- (93) عرمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة (بيروت: المركر العربي للأبحث ودراسة السياسات، 2012)، ص 29.
- (94) عمرو منير دهب، لا إكراه في الثورة (الرباط: دار الأمان؛ الجزائر: منشور ات الاختلاف؛ الرياض: منشور ات ضعاف، 2013)، ص 37. (95) بشارة، في الثورة، ص 36.
- (96) Peter Knight, «Preface,» in: Peter Knight (ed.), Conspiracy Theories in American History. An Encyclopedia, 2 vols. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2003), p. xi.

# الفصل الرابع تحليل ردات فعل جيوش ثورات الربيع العربي

بعد التعصيل في شبكة التحليل الشارحة، سيداقش وضع جيوش دول الثور ات العربية، في صبوء هذه الألية، لقياس مدى صدق الافتراص الذي وصععاء وسندرس حالة جيوش دول الثورات الخمس حالة بحالة، من خلال التعريف بالجيش، انطلاقًا من إحصاءات عام 2010، لأنها تعبّر عن الحالة التي كانت عليها الحيوش المدروسة أنذاك. وعلى الرغم من توافر معطيات حديثة بشال هذه الجيوش، تعقدنا تعضيل الانطلاق من هذه المعطيات، لأنه تصف لنا، بشكل حقيقي، حالة الجيوش التي طبقنا عليها شبكة التحليل، ولا سيما أن هذه الجيوش تعرضت بعد عام 2010 إلى تحولات هيكلية كبيرة، مست المستويات الهيكلية والعددية والعتادية والعقدية.

سندرس بعد دلك حالة هده الجيوش من حلال قياس علاقة الحاكم بمسارات بناء الدولة، وعلاقة الحاكم بالتعدد الإثنى والطابعي، ثم ننتقل إلى تعكيك ألية الوقاية من الانقلاب المعتمدة من البطام الحاكم، والعكاساتها على دور الجيش ومكانته وقوته نسبة إلى باقي أجهرة الدولة، للنتقل إلى المستوى الثاني من التحليل، حيث سنقوم بقياس ردة فعل الحيش على الأزمة التي أنشأتها الثورات في كل بلد، ونتائج هده الاستجابة، وما ترتب عليها.

# أولا: الجيش الليبي: من التفكك إلى الفوضي

كانت القوات المسلحة الليبية، في عهد العفيد معمر القدافي، منظمة معقدة «تتكون من مجموعة من الوحدات؛ أهمها الجيش الليبي، والكتاتب، ثم اللجان الثورية» (97), وصل عديد الجيش الليبي، بحسب إحصاءات 2010، إلى 76,000 جندي عامل، توزعوا في القوات البرية (50,000 جندي) والقوات البحرية (18,000 جندي) والقوات البحرية (18,000 جندي)، يضاف إليهم 40,000 جندي احتياطي، حيث إن مدة التجنيد الاحتياطي كانت تراوح بين عام واحد وعامين، وكان رجال الاحتياط، في العالب، ميليشيات شعبية (80), بعدارة أحرى، كان حيشًا صغيرًا مقارنة بجيوش الدول المحاورة معرض الجيش الليبي حلال فترة حكم القذافي لأسو أ استر اتيجيات التعكيك و الإضعاف،

الأمر الذي حوّله إلى قوة عسكرية لا تملك من العسكرية إلا الاسم. وكان موقف الفدافي من الدولة واجهزتها المحتلفة، بما في ذلك الجيش، موقفًا خاصًا؛ إد أراد أن يؤسس لنظرية سياسية جديدة ومتميرة من كل ما هو متوافر من نظريات، فكانت النتيجة كارثية، فعكست مستوى الحون الذي كثيرًا ما نُعت به القدافي.

عائت ليبيا من صعة «التركة» كثيرًا؛ فمن تركة الدولة العثمانية التي استولت عليها ايطاليا، الى تركة ايطاليا التي أر ادت قوى التحالف أن تستولي عليها، إلى أن حصلت على استقلالها هي عام 1951، لتتحول إلى مملكة وراثية غامضة وضعيفة لم تعرف الاستقرار منذ نشأتها حتى سقوطها.

في عام 1969، انقلبت محموعة من الضياط، بعيادة معمر القدافي، على الملك، وأعلبت قيام الجمهورية العربية الليبية، واعتقد الجميع أن الانقلاب سيكون بداية إقلاع نهصية ليبيا، حصوصًا أن البلد يحتوي على أهم الاحتياطات النفطية في المنطقة.

اصطدم هذا التوقع مع رعبة معمر القذافي الملحة في تفكيك محتلف أجهرة الدولة، من غير تقديم بدائل تقوم مقامه، فكانت نهايته وسقوطه در اماتيكيين و تر احيديين بحميع المقاييس. وبحن عندما نطبق الآلية التحليلية المفترحة على الحالة الليبية، نفهم بسهولة الوصيع الذي آلت إليه البلاد، وأن ما حدث للقدافي في عام 2011، وما حدث لليبيا بعد عام 2011، كانا نتيجة حتمية لـ 40 عامًا من التفكيك الممنهج لدولة ضعيفة و عامضة في الأصل.

#### 1 - الجيش الليبي على هامش مسارات بناء الدولة

وصل القدافي إلى الحكم من طريق انقلاب عسكري قاده هو شحصيا، بمساعدة محموعة من الضباط في عام 1969، حين «قامت محموعة غرفت باتحاد الضباط الوحدويين الأحرار، في الفاتح من أيلول/ستمبر 1969 بانقلاب عسكري غير دموي، قاموا من حلاله بتنحية الملك إدريس. كان قائد اتحاد الضباط الوحدويين الأحرار النعيب معمر الفدافي، واستُدل نظام حكم الملك إدريس بمجلس ثوري. دعم القذافي سلطاته بسرعة، وظهر في الأعوام التالية قائدًا للدولة» (وورث القذافي دولة صعيفة من جميع النواحي؛ فالمملكة الليبية، لم يكن لها في ظل حكم الملك إدريس تقاليد دولة عريفة. وكانت التظيمات النقليدية، كالعروش و الفبائل، ثبدو كيانات مستقلة

وعير مسسطة. من هنا، فرز دور القذافي رغيمًا ومؤسسًا للدولة الليبية التي طالما النظر ها الليبيون، في «أسس في نضعة أعوام نظامًا سياسيًا يجمع، بحسب المفاهيم الفيدية، بين الحكم الكاريزمي والناتريمونيالية المطلقة. بعنارة أخرى، لم يكتف الفذافي بالاستيلاء على الدولة كاملة، بل استولى على اقتصاد البلد أيضًا. وأعطى نفسه حرية التغيير الراديكالي للمجتمع الليبي. وأكثر من هذا، قام بمراجعة جميع قواعد المجتمع الليبي القديمة والحديثة بحسب ما يراه ملائمًا... فوق كل هذا كان يمارس وطيفة القائد العام للقوات المسلحة (100). وكان للوضع السائد في المنطقة العربية، من برور للأيديولوجيا القومية، وتمكّنها من السيطرة على الحكم في عدد من الدول العربية، كمصر وسورية والجزائر والعراق، الأثر الكبير في نجاح الانقلاب، وتقتله من الشعب الليبي بنيعة طبيعية لمسار النهضة العربية المشودة.

على الرغم من أن محموعة معتبرة من الضداط الشدان شاركت في الانقلاب وعملت على إنجاحه، فان رغبة القدافي في إقامة مشروع يحمل بصمته الشخصية، حولت هذا المشروع الى كابوس مرعح للشعب الليبي عمومًا، وللصباط و الجيش حصوصًا؛ فه «شرح القذافي فكرته في الكتاب الأحصر، فبحسب رأيه، تبقى أحسن وسيلة لحماية البلد، هي تأسيس لجان (ميليشيات) شعبية، والتي يمكن أن توفر مقاومة شعبية ودفعًا ذاتيًا جماعيًا. اسس القذافي فكرته هذه على أيديولوجيته الاشتراكية العربية، وعلى التاريح العربيق للمقاومة الشعبية للوحود الإيطالي من عام 1911 إلى عام 1944» (1946).

أدى التعارض في الرغبات بين القذافي وشركانه في الانقلاب الى تكرار محاو لات الانقلاب عليه، الامر الدي صقل موقف القدافي من الجيش، وبالتالي دفعه إلى التفكير في الآلية التي تمكنه من التحكم فيه، وتحييد حطره بشكل دائم.

عدما نتحدث عن علاقة الجيش بمسارات بناء الدولة في ليبيا، نلاحط أن العداقي، كعسكري شاب، عاش فترة ارتفاع أسهم القومية العربية، فسعى من حلال الانقلاب إلى إنهاء حكم الملك «الرجعي»، وتعويصه بحكم اشتراكي شعبي وتقدمي, من هنا، نلاحظ أنه كان للجيش دور محوري في قلب النظام، إلا أن الحيش تحول، في الوقت نفسه، إلى مصدر خطر وعدم استقرار، لأنه وإن كان راضيًا عن النعيير الذي حدث بالقضاء على الملكية الرجعية، فإنه لم يكن راصيًا البنة عن طريقة القدافي في تسيير البلد و الجيش؛ إذ «سيطر القذافي على الميزانية العسكرية، وقام بتعيين الصباط

وترقيتهم على أساس و لانهم له. ونظم جيشه على شكل كتانب، ثم صمتم متاهة من القوات شبه العسكرية، والمحادراتية والأمنية، التي عملت على مراقبة الجيش وإضعافه، من هنا، لم يتمكن الجيش من التأسيس لهوية حاصة، ولم يمارس أي استقلالية موسساتية (102). والطلاقًا من هذا الموقف العدائي للجيش تجاه القذافي، تشكلت العلاقات العسكرية - المدنية في ليبيا، كما سنوصحها لاحقًا.

#### 2 – القذافي بين القبيلة والدولة

على عكس الأنظمة الانقلابية التي التليت بها المنطقة العربية منذ بهاية الخمسينيات، و التي أنت بمشر و عات تحديث الدولة و نقلها من المستوى القبلي المتخلف و الصبعيف والمعتت، إلى مستوى الدولة الوطنية الحديث والمؤسسي والموحد، كال مشروع القدافي متهورًا؛ فهو أراد من خلال دلك المشروع تجاوز كل ما وجده من نظريات ومؤسسات، لمصلحة بطام الجماهيرية الدي يمثل بسخة مشوهة من الاشتراكية. وبالفعل، «يتلحص مشروع القذافي في دولة الجماهير أو (الحماهيرية). فعي طل حكمه، مُنعت جميع أشكال المجتمع المدنى، باعتبار أن تطلعات الشعب و اماله ستصل إلى الحاكم من خلال بطام الديمقر اطية المياشرة الذي اعتمده»(٥٥١). اصبطنم هذا الطموح غير العقلاني للقدافي بعوامل عدة، أدت إلى زرع بدور انهيار نظامه مند اليوم الأول لتأسيسه؛ إد تحوّل القدافي، الذي لم يكن يُعرف عنه أنه تلقى تكوينًا علميًّا أو تفييًا أو فكريًا عاليًا، الى منظر بين عشية وضحاها. وهذا كان أحد أهم أسباب فشله، اي تصفِّم الأن الذي عاماه طوال فترة حكمه. من محية أحرى، جاء القدافي إلى الحكم ليرث بلدًا عنيًا، لكنه صنعيف من جميع النواحي: بلد بلا تقاليد قوية لمأسسة الدولة؛ فس الحكم العثماني إلى الاستعمار الإيطالي إلى حماية الحلفاء إلى قيام المملكة، كلها عترات كان الليبيون غانس فيها عن الحكم، وبالتالي لم تتكون تقاليد عريقة في تشكيل الدولة وتأسيسها. ولعل هذا العراغ هو ما شجع القذائي على إعلان نطريته الجماهيرية المتهورة. أضف إلى ذلك صعف مستوى الليبيين الثقافي، خصوصًا خلال الفترة الملكية. هذه الظروف كلها تحالفت مع الننوع الإثنى واللغوى والجهوى للمجتمع الليدي، ف «هي لينيا انفسامات قبلية وجهوية ومناطقية بارزة. ومن الناحية الدينية يسيطر في ليبيا المذهب السنّي والجنس العربي. لكن هناك كثيرًا من الخلافات بين

القبائل التي تويد القدافي، وتلك التي لا تؤيده يصاف إلى هذا أن ليبيا شهدت تقسيمًا على أساس المناطق: المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. أخيرً ١، هاك احتلافات معتبرة بين سكان المناطق الحصرية الساحلية، والمناطق الريفية الجنوبية النائية» 104. فكانت مهمة النولة الحديثة ادًا تفكيك جميع النبي التقليدية، مما فيها بنية الإنسال كتابع لقبيلة أو لشيح، وتعويصمها بالمؤسسات الحديثة التي تعتمد على المواطن الحر والسيد. لكن، لم يكن مشروع القدافي «التحديثي» إلا تكريسًا للتحلف الذي وجد ليبيا عليه، حيث إنه استثمر في تنوعها القلى و الإثنى و اللغوي و الجهوي من أجل تعريز الولاء لـ «ملكه»، كما أنه حارب علماء الدين بشدة و عنف. وأدت حربه «على العلماء المسلمين إلى تهميشهم أو إقصائهم تدريحيًا، إلى درحة أن البلد لم يجد جسمًا موحدًا و مستقرّر لعلماء الدين عند سقوط نظامه »(105). يمكننا فهم علاقة القدافي ببناء الدولة بصيغة كاريكاتورية، تعيد بأنه أراد أن يعكك حميع المؤسسات الحديثة القائمة وتعويصها بالمؤسسات التقليدية، وابقاء هذه الأحيرة على الهامش، مع وضع نعسه و عائلته في المركز ؛ فالجماهيرية و الدولة، في مهاية المطاف، هي معمر القدافي! وتبقى بقية المؤسسات والنحب توابع تقبع على أطراف المركر الممثّل في شحصه. يوجد في ليبيا أكثر من 140 قبيلة وعاملة، لـ 30 منها، في الأقل، بعود قوى تعمل هذه القبائل و فق نتظيم تقليدي يو از ي نتظيم الدولة الحديثة. و كثيرًا ما تؤدي هذه الاحتلافات التنظيمية بين القبائل إلى خلافات وصر اعات بعوذ حادة، ما يؤدي إلى بشوء التحالفات والتحالفات المضادة. وهذا بالفعل ما تنته له القدافي، واستثمر فيه بشكل حيد خلال الأعوام الم 40 من حكمه؛ قلحل إشكالية ضمان و لاء الجيش له في هذا المحيط المعقد، اعتمد على مقاربة «المركزة» بوضع داته في المركز، ثم وصبع قر ابات الدم المنافسة له، والقدائل والشبكات غير الرسمية في المحيط. وكانت هذه الجماعات تتنافس في ما بينها من أجل تحصيل سلطات سياسية، في الوقت الذي كان القذافي يستعملها للنتافس على الولاء له يعضمها على حساب يعص، وإدا حاول فرد، أو أفراد، منافسة القذافي على السلطة، فإنه كان من السهل عليه استبداله بعناصر اثنية من قبائل أحرى او من دوانر أخرى (106). وبهذا، تصبح الدولة مبنية على شكل دوانر منتالية ومتناقصة في الحجم، حتى تصل إلى أصبعر دائرة، وتضم القرابات الدموية للقذافي الذي يمثل بقطة المركر التي تدور حولها باقي الدوانر.

تمثَّل القبيلة في المجتمع الليبي مؤسسة باقدة، وهذا لأن العرف القبلي يدفع بأبدء القبلة

إلى تقديم والانهم لقبيلتهم على والانهم لناقي مؤسسات الدولة، بما في دلك المؤسسة العسكرية. والآن القدافي كان يعلم ان «المؤسسات الثيبية، ما عدا دائرته الصيقة ومستشاريه العسكريين، كانت صعيفة، وان من كانوا يحدمون في الجيش النظامي كانوا يدينون بالوالاء لمناطقهم وقائلهم الآله كشخص (١٥٠٠)، قرر، وهو الذي يتحدّر من قبيلة القذائفة، الصعيرة الحجم مقاربة بباقي القبائل، بناء تحالفات بطرائق محتلفة مع باقي القبائل؛ فتقرب من قبيلة الورفلة التي تربطها قرابة دموية بقبيلة القدائفة. كما أنه استعمل قبيلة المقارحة التي تحتل مساحات كبيرة من منطقة فران الجنوبية، واستعان بقبائل النبو الموجودة على الحدود مع تشاد، ومنح هذه القبائل بعص الامتيازات، مثل التعيين في عند من المناصب الدنيا والمتوسطة، وتقديم الحدمات الاجتماعية وتوريع المال، ومساندة قبائل التبو في نزاعاتها مع دول الجوار.

وفق الأحوال التي أشاعها عظام القدافي، أصبحت القبيلة «وسيلة لاحتماء العرد والجماعة من الدولة، وهي في الوقت بعسه وسيلة لاحتماء الدولة من الافراد» [108]. أي إن القبيلة استعملها الأفراد والجماعات درعًا واقية من صبعط الدولة الحديثة التي أراد القدافي إنشاءها في ليبيا، وفي الوقت عيده، استعمل القذافي ودولته القبيلة درعًا واقية صد أي محاولة تغيير سياسي يمكن أن يفكر فيها الأفراد والجماعات؛ فالجهد الأساس للقذافي، تجاه القبائل، كان من أجل منعها من منافسته على السلطة، وحتى أو «قالل العدافي من دور القبائل في محتمعه العربي الاشتراكي، إلا أن العائلة والقرابة والانتماءات القبلية كانت من المكونات المعتاجية في استراتيجية تحكمه في القوات المسلحة» (109). يوكّد ما سبق تأثير اوضاع المجتمع السياسية والإجتماعية والانثربولوجية في أساليب تسيير الحاكم للعلاقات العسكرية - المدبية، والتي منتعكس بدور ها على استراتيجية بناء آلية الوقاية من الانقلاب في ليبيا.

#### 3 - إضعاف الجيش كآلية للوقاية من الانقلابات

تميز التاريخ الاجتماعي الليبي بسيطرة فكرة لامركرية السلطة؛ فالتركيبة القبلية كانت دائمًا تنحو إلى التمرد عن المركز، راغية في الاستفلال الداتي، يل في الانفصال أحيانًا. وهذا وضع عمل كلِّ من الملك إدريس والقائد القدافي على التكيف معه، ومحاولة استعلاله بما يخدم بقاءهما في السلطة، فتم الإبقاء على هذا التطلع إلى

الاستقلالية من حلال توليفة معقدة، تضمن أمرين متناقصين مغا: سيادة سلطة الدولة على كامل النز اب الليبي، وفي الان ذاته سيادة القبائل والمناطق، بشكل يواري سلطة الدولة أحيانًا، على تراب القبيلة أو المنطقة. وقد نجح القدافي نظريًا في إيجاد الإطار التنظيمي، من خلال نظرية الجماهيرية ومبدأ الديمقر اطية الشعبية المباشرة، لتجسيد هذا التوازي المتناقص في توريع السلطة بين الدولة والمجتمع الليبي. وكأنه أراد أن يؤطِّر كيانًا تقليديًا بإطار الدولة الحديثة. لكن هذا النجاح كان فشله الأكبر ؛ إذ بقيت دولته كيانًا تقليديًا صعيفًا مغلفا بإطار حديث نظري وغامض، وهذا ما انعكس على مختلف موسسات الدولة، و على رأسها مؤسسة الحيش ومختلف الموسسات الأمنية. يمكن أي نظام حاكم، بحسب رأي فلورانس حوب(110)، أن يضعف جيشه إمّا بالاستحواذ عليه وتحويله إلى ميليشيات تابعة له ، أكثر ممًا هو مؤسسة وطبية، وإمّا من خلال الحد من مصادر ه الداخلية وقدر اته، فتضعف إمكاناته؛ فبعد تكرّر محاو لات الانقلاب صد القذافي، لم يعد هذا الأحير يثق في الجيش، وبالتالي سعى إلى تهميشه و إضبعافه؛ في «القدافي الذي وصبل - هو نفسه - إلى الحكم من طريق انقلاب، عمل (مكل قوة ووعي) على إضبعاف الحيش بغرض تقوية أمن النظام»(١١١١)، وقام باعطاء الأولوية للميليشيات الموازية التي كانت تحت إمرة مقرّبيه، علمًا أنه قام بتشكيل هذه الميليشيات الإحداث توارس قوة ورعب بينه وبين منافسيه المحتملين؛ إد «تم في ليبيا تقسيم القوات العسكرية إلى كثير من المنظمات التي كانت لها صلات صعيفة مع بعصمه بعصًا. وكُلفت القوات المسلحة النظامية النفاع عن حدود النولة صد التهديدات الحارجية، في حين كُلفت القوات الأمنية حماية النظام، علمًا أن جميع الفوات كانت تتحمل مسؤولية سلامة البطام»(112)، من هنا كانت استر اتيحية القذافي، في بناء ألية الوقاية من محاولة انفلاب، مبنية على إصعاف الجيش النظامي، وإرساله إلى الحدود و المناطق النابية، وفي المقابل، تشكيل كتانب وميليشيات قوية، ومجهزة تجهيزً اجيدًا، وبشرها في المراكز الحصرية الكبرى او حولها، تحسبًا لأي طارئ أو محاولة تمرد

عدماً استبد بالقدافي الرهاب العسكري، أصبح «حدرًا من المحاطر التي يمكن أن تشكّلها قوات مسلحة قوية على نطامه. ومن هنا، لم يعمل قط على بناء جيش وطني قوي، كما أن محاولات الانقلاب الكثيرة التي تعرض لها في السبعينيات جعلته أكثر شكًا وحذرًا من مركرة القوات حتى نهاية عام 1980. وكمر حلة من مراحل تشييد دولة

الجماهير، احتار أن يكون له جيش شعني مجهّر ومدرب تدريبًا ضعيفا وبروح انضاطية سينة» (١١٠). وعند النظر إلى تعقد الوصعين السوسيولوجي والانثر بولوجي للبلد، وإلى طموح القدافي المنهور في إبداع نظرية سياسية ثالثة، نراه اعتمد على حيار إصعاف الحيش من طريق تهميشه، وإبعاده عن مصادر السلطة والفرار. وفي المقابل، أنشأ كثيرًا من القوى الموارية وشبه العسكرية كاستر اتيجيا لتفعيل آلية الوقاية من اي محاولة انقلاب. من هن، كان الجيش النظامي الصعيف، عدة وعتادًا وتدريبًا، الرئاسي والميليشيات السياسية، والوحدات الحاصة. وصعت هذه البني تتكون من الحرس أور اد من عائلة القدافي، مثل الكتيبة التي كان يقودها بنه خميس. إضافة إلى هذا، أور اد من عائلة القدافي، مثل الكتيبة التي يتمثّل في رجال القبائل الموالين للنظام، أو المرتبطين مه المرتبطين مه المقربين منه من المرتبطين مه الثقة في رجال القبائل المتحالفة معه. كل هذا على حساب الجيش البطمي الدي كان يُنظر اليه باعتباره منافسًا له على السلطة، لا مؤسسة رسمية تابعة الدولة.

بدا الجيش النظامي مؤسسة حديثة، حيث «تتألف القوات المسلحة الليبية من القوات البحرية والقوات الحوية ومن القوات النزية... وتتمثّل مهمتها الأساسية في ضمان الأمن الحارجي. ونُشرت وحدات الجيش بالقرب من الحدود او بعيدًا من المدن في الصحراء، وكان هذا الشكل من الانتشار مقصودًا، ويهدف إلى إضعاف إمكانات الانقلاب. بالتالي، كان هناك تهميش للجيش لمصلحة تقصيل الكتاب» (115). هذه المقاربة أصعفت الجيش النظامي، وحولته إلى مؤسسة شبه ميتة، وأثنت الصراعات الدولية البسيطة التي عاشتها ليبيا مع الولايات المتحدة ومع تشاد، مدى ضعف الجيش وعدم قدرته حتى على اداء الوطيعة الأساسية التي حددها له العقيد.

من جهة أخرى، تأسست استراتيجية القدافي، في بناء آليته للوقاية من أي محاولة الفلاب، على نقطة جو هرية تتمثل في الحد من استقلالية القرار العسكري قدر الإمكان؛ و حاول، نجميع الأساليب، مركزة هذا العرار في يده، أو في يد محيطه المضيق و المباشر. و تمير الجيش الليبي بكونه أكثر الجيوش العربية تسييسًا؛ فبعد محاولات انقلابية عدة، قرر القدافي ترقية الضباط على اساس الولاء، لا على أساس الاستحقاق. وكان كل شيء مبنيًا على فكرة الحد من قدرة الجيش على الحركة في الاتجاه المعاكس

ارغبات الزعيم الحاكم

اعتمد القذافي أيضًا على سياسة إراحة كل من يشك في صعف ولانه، اصافة الى وصع صيغ لتناوب الصباط على منصب القيادة، لمنعهم من تكوين علاقات قوية مع محموعاتهم؛ فكلما مكث الضابط مدة طويلة في وحدته، كان هناك احتمال تغوية الانسجام بين القائد والأفراد، الأمر الذي يمكن أن يكون سلبيًا على ولاء القائد ووحدته للنظام. فوق هذا وذاك، أنشنت وحدات أمنية كُلَّفت ررع المحبرين و «محافظي الشعب» داخل الوحدات، للاطمئنان إلى ولاء الضباط والأفراد، ومنع الولاء من التلاشي. من جهة احرى، أعطى القذافي القيادات العسكرية سلطات قليلة في ما يخص تقدير ميز انيتهم وتسيير ها، وبر امح تدريبهم، واقتناء عتادهم.

عمل القدافي، بعدما شعر بتهديدات المحاولات الانقلابية، «على إصعاف الجيش بشكل منهجي، وهذا ببطبق على جميع مؤسسات الدولة الاخرى، كما جرت موارية الجيش النظامي بوحدات وميليشيات خاصة، داخل الجيش وخارجه. هذه الوحدات والميليشيات كانت مدرّية ومحهّزة بشكل أفصل من الحيش النظامي. كما أنها كانت تحت القيادة المناشرة لأبناء القدافي وأفراد قبيلة القدادفة، وحلقائه القبليين المناشرين» (100). إصافة إلى هذا كله، عمل القدافي على تصحيم عديد الجيش النظامي، و «القوات المسلحة التي قُدَر عديدها بنحو 76,000 جندي، لم يكن في الحقيقة إلا العقوبات و الإهمال. إن تنظيم الجيش كان معدًا بشكل يقي من الانقلاب» (117)، حيث إلى التعريب بالذخيرة الحية بصورة حاصة، كان شبه محرّم على الحيش النظامي، وهذا ما راد صعف القوات، وعدم قدرتها على التصرف كمؤسسات على النصرف كمؤسسات عسكرية محترفة.

عمد القدافي أيضًا إلى ررع عدم النقة بين الوحدات، وبين الصباط المسؤولين عنها، وهذا من خلال التعبير المستمر للقيادات الميدانية، في «التدوير المستمر للصباط على الوحدات، ومنح المناصب على أساس الانتماءات القبلية، والولاء بدل الكفاءة، ومعاقبة كل تفكير استقلالي أو مبادر، كل هذا أدى إلى فقدان الجيش الرعامة، والأخلاق والانسجام والفعالية» (المناب علية تكسير ممنهج للتصامن الأحوي، الذي اعتبرناه في بداية هذا الكتاب خاصية مميزة للجيوش الحديثة. وينبني التضامن الاخوي في الحيوش الحيوش الحديثة على المعالم التي تؤسسها الوحدة العسكرية لنفسها، والتي تتمثل في

قيادة الوحدة، وفي الرباط الاجتماعي الفوي بين أفراد الوحدة. من هذا، كان برنامج القدافي الأساس هو تكسير هذه المعالم، وعلى رأسها القيادة؛ فالتدوير المستمر للقيادات والصباط، هدف اساسًا الى منع تشكّل رباط اجتماعي وعاطعي بين القائد وافراد وحدته، وتعويضه بحالة مستدامة من الشك المتبادل بين القائد وقواته، الأمر الدي يصعب أو يمنع انتقال المعلومة بين أفراد الوحدة؛ فعندما تتكسر المعالم، وتتقطع الرناطات الاجتماعية، يحضر الشك، ويصبح من غير الممكن التنسيق حول أي شيء، بالتالى، يصبح من غير الممكن التنسيق حول أي شيء، بالتالى، يصبح من غير الممكن التنسيق حول أي شيء،

عمل القدافي، منذ البداية، على تهميش زملائه في المجلس الثوري؛ إد قام بعد القلاب 1969 مباشرة بتعييل 15 مدنيًا من بين 17 وزيرًا في الحكومة (119), ثم حد قدرة العسكريين على اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير المؤسسة العسكرية، وقام بحل الورارات (مما فيها وزارة الدفاع) في الحماهيرية، وعوضها به «اللجال الشعبية»، وأصبح الجميع يعيش وهم «الكل يحكم»، في حين أنه لم يكل هناك إلا حاكم و احد، هو الفذافي و زمرته.

حتى سقوط النظام، سيطر محيط القدافي الصيق على ميرانية الدفاع، ما أدى إلى تراكم معرط للعتاد العسكري خلال السبعينيات والثمانينيات, وكال جيشه غير قادر على صيانة، أو استعمال، هذا العتاد بسبب قلة الأفراد، ونقص التدريب، وضعف نظام الدعم اللوجيستي. ينتقد الملاحطول الحارجيول القدافي باعتباره كال مالكًا أكبر حظيرة عتاد في العالم، لكنها بقيت حظيرة محفوظة في المستودعات، من دول أي فائدة استر انبجية، باستثناء كونها المخرول الذي سيتغدى منه الاقتتال الليبي - الليبي في أثناء «الثورة» وبعدها, وخفص القذافي ميز انبة الدفاع من 4.4 في المنة حلال العقد الأول من القرل الحالي المنتدة بين السنعينيات والتسعينيات، إلى 1.2 في المنة خلال العقد الأول من القرل الحالي الدي المنتدة بين السنعينيات والتسعينيات مع القوى الغربية، وغياب التهديد العربي الدي طائما استعمله فر اعة لتمرير مشروعاته.

استُعمل معظم مخصصات ميز الية الدفاع الليبية لشراء الأسلحة والعتاد, وفي المقابل، لم يُخصص شيء لتدريب الوحدات، فكان أفراد الجيش بالافعالية والا روح، ومن غير هوية عسكرية تحدد عقيدة الجيش القتالية، وهذا ما بيئه الحرب الليبية - التشادية، ثم أكدته ردة فعل الجيش أمام «الثورة»؛ حين انهارت دفاعات النظام الليبي بشكل سريع، وتفككت وحداته، نتيجة عدم قدرته على استعمال ترسابة أسلحة طالما حرسها ولم

يترب عليها.

كان أبناء الفدافي يشر فون شحصيًا على الفرارات المتعلقة باقتناء المعدات الحساسة الموجّهة لوحدات السحبة. أمّا مشتريات الأسلحة البسيطة، فكال يقوم بها ضباط تحت رقابة القدافى، و هذا من أجل الحد من استقلالية قرار المؤسسة العسكرية.

تشير الدراسات التي اهتمت بالطاهرة العسكرية الليبية الذا الى تقسيم الحيش والمؤسسات الأمنية إلى عدد كبير من المنظمات المعرول بعصها على بعص، هاتحصر دور الحيش البطامي في الدفاع عن الدولة ضد أي حطر أحبني من حارح الحدود، في حين كُلفت القوات الأمنية حماية النظام. لكن، في واقع الأمر، كانت حماية النظام مهمة هذه الفوات كلها بلا استثناء.

تمثّل العوات شده العسكرية النواة الصائبة للقوات المسلحة الليبية. كما أنها كانت السند الأول و الأساس للنظام، وتأتي الكتائب على رأس هذه القوات، وهي عبارة على «وحدات عسكرية مستقلة ومتميزة من الحيش النظامي، ويندو انها أنت دورًا مهمًا في صمان الأمن الداخلي، وكانت منتشرة أساسًا داخل التجمعات السكنية أو حولها. تقع الكتائب تحت قيادة أفر اد أقوياء وأوفياء للقدفي، وكانت لها ايضًا مناطق تدخّل محددة؛ فعي أثناء الثورة مثلًا، كانت كتيبة خميس القدافي مكلفة حماية غرب ليبيا، حصوصًا حول مصر اتة و الريتان و الريوية، وكانت كتيبة معتصم القدافي مكلفة حماية الشرق حول أجدابيا و البريقة، وصه لا إلى سرت.

كانت الكتائب مدرية ومجهرة بشكل جيد، وتملك أسلحة ثقيلة، وكان لدى بعصها مدفعية ثقيلة ووحدات دبايات، ووحدات مشاة ميكانيكية، كما أن الكتائب اعتمدت تنطيمًا للقيادة والتحكم على الطريقة العسكرية(221) إنها باحتصار قوات بحبة حاصة بالعقيد وعائلته، تتمتع بأفصلية التجهير والتدريب، ويأفصلية الفرب من الرعيم وتحوز ثقته. من هنا، كن مركزها أفصل من مركز الجيش النظامي، ولا سيم أنها كانت من بين القوات الأساسية المشاركة في قمع أي شكل من أشكال التمرد، وهذا بسبب قربها من التجمعات السكينة، ولحيارتها تكنولوجيات الاتصال المنظورة.

إصافة إلى هذا كله، اعتمد الفذافي على قوات اللجان الثورية، وهي تنظيمات شبه عسكرية، انشأها الفدافي في عام 1977، وكلفها حماية الثورة. تتكون اللحان من الأفراد الموالين للقذافي، وهي مورعة على ثماني وحدات جهوية من المعاوير، ترتبط كلها بمكتب القدافي مناشرة.

تتمثّل الوظائف الثلاث للجان النورية بما يلي:

- الوطائف البوليسية، ومتابعة النشاط المعادي للثورة؛
  - ضمان الأمن والاستقرار الدلخلي؛
    - تصنفية أعداء الثورة؛

جُهَرت اللجان الثورية بأسلحة حفيعة، في الغالب بدادق كالشنكوف، وبوسائل نقل وحركة وانصال حديثة. وقدر عدد أفرادها بـ 60,000 رجل (نفا)، وهي قوات أمنية وقانية، تعمل كأجهرة استخدارية على حمع معلومات عن المواطنين، نقصد منع أي احتمال لوقوع تمرد على السلطة الرسمية.

بن الهدف من الشاء هذه القوات الموارية، والمعزول بعصبها عن بعض، والمرتبطة بقنوات اتصال مناشرة مع مركز القرار، هو حلق جو من عدم ثقة بعضبها في بعض، الأمر الذي يدفع بها إلى التنافس على إرصاء الحاكم، حيث تصبح امكانات التنسيق بينها شنه مستحيلة، خصوصًا مع النبق القمعي الذي اعتمده القدافي في مواجهة أي محاولة للتفكير في تعيير اتجاه الولاء والطاعة.

#### 4- الجيش الليبي يواجه «الثورة» بالضعف والانهيار

عبد اندلاع ثورات الربيع العربي، وانحراط الشعب الليبي قيها، واحه القدافي المتطاهرين بحدة وبالفعالية شديدة، وقرر أن يصرب بيد من حديد، مستعملًا كل ما هو متاح أمامه من قوة. لكن طريقة تسبيره للشوون الامنية خلال الاعوام الـ 40 من حكمه، كان لها التأثير المباشر في طريقة ردة فعل الحيش على «الثورة» التي يدت جادة وعيفة منذ البداية. امر القذافي بتحريك جميع القوات التي يتوفر عليها، والتي بقيت موالية له، صد الثوار. لكن الجيش الدي لم يكن مستعدًا لمواجهة الاصطرابات المحلية وحماية النظام، تصرف امام هذا الوضع وفق «ثلاث طرائق: 1- خروج فردي، كفرار جنود منفردين من الوحدات؛ 2- حروج جماعي، كفرار وحدات كاملة بفيادتها وأسلحتها والتحاقها بالثوار؛ 3- الولاء للنظام كما هعلت بعص الوحدات التي بقيت بقيت ضمن القوات المسلحة لمواجهة «الثورة». المهم هنا هو أن الوحدات التي بقيت وقية هي تلك التي مُنحت الإمكانات العسكرية، كالتدريب والتسليح وبني القيادة وقية هي تلك التي مُنحت الإمكانات العسكرية، كالتدريب والتسليح وبني القيادة

الواصحة (241). ولم تتأخر القوات الليبية كثيرًا في حسم موقعها، وكان تعككها مسألة وقت لانها في الأصل مفككة وغير مدربة، ولا تحصع لسلسلة قيادة واصحة. وكان يكعي أن ينزاح حاجز الخوف الدي بنته آلة البطام القمعية ليبدأ ضباط الجيش وأفراده بالتصرّف بشكل شبه حر، لا يخضع لأي تقاليد عسكرية. لقد «انعجر الجيش في الأيام الأولى للعضب، ثم عاد وساهم في القمع، بعدما تمكن القذافي من اعادة تجميع أجهرته القمعية »(125). لكن الأزمة كانت عنيفة وقوية، بحيث إنها لم تُتح للقدافي الوقت لتحقيق الأفضلية على قوة الثوار المتعاظمة بسبب الدعم الشعبي المتزايد، والدعم الدولي المتحامل على العقيد.

كانت نتابج الاستراتيجيا التي اعتمدها القدافي، كألية للوقاية من الانقلاب، كارثية بجميع المقاييس (١٤٥٠، لأن النظام ركز جهده كله لمواجهة الخطر الدي يمكن أن يأتي من القوات المسلحة ومن الصباط، فأصعف الجيش والمؤسسات الأمنية بشكل غير مسبوق. من هنا، كان سقوط النظام حتميًا بعد أول هزة جدية عرفتها ليبيا.

لم تكل ردة فعل الحيش الليبي كارثية على النظام فحسب، بل على الدولة ككل أيضًا؛ إد الله تفكك الجيش والدولة معًا حوّل ليبيا إلى مُلك شاعر، وأرضية حصبة لدمو جميع أشكال الأيديولوجيات المنظرفة وتطورها. ومع أن الثوار تمكنوا، بمساعدة من التحق بهم من القوات المسلحة، من حسم المعركة بقوة وعنف وسرعة، فإنهم لم يتمكنوا من اعادة بناء ما هدموه فوق رأس القدافي وحاشيته, ودحلت البلاد في حرب أهلية، تساهم في إذكانها جهات داخلية وحارجية كثيرة، وبدلك التحقت ليبيا بنادي الدول العاشلة، وعجز الليبيون حتى الان عن إنشاء بظام حكم قادر وثابت وموثوق به.

أدى التعكيك الممدهج الذي قام مه القدافي ضد الجيش إلى انهيار القوات الأمنية المختلفة بشكل سريع، فأصبح من الصروري اعادة بناء القوات المسلحة، والمؤسسات الأمنية وشبه العسكرية، لتأطير الدولة الليبية ما بعد «الثورة».

اصطدم مشروع إعادة بناء الجيش والقوات الأمنية بمجموعة من العوالق الموضوعية:

أول، التعكّف و الانهيار شبه التام للجيش و القوى الأمنية، و هو ما جعل عملية إعادة بناء الموسسات الأمنية و احدة من اكثر العمليات صنعوبة وحساسية؛ ففي الحالة الليبية كانت هناك حاجة ماسة إلى تاسيس جيش وطني، و إلى جمع الأسلحة المنتشرة بشكل عشو انى بين الميليشيات و القدائل؛ دلك ان كل ما تبقى من القوات الأمنية «احتفى من

الشوارع في أعقاب النزاع، فأصبحت مسائل الأمن العمومي بين أيدي الميليشيات التي أحدت تتشكل بسرعة وبكثرة؛ فعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى رجال الشرطة لمالتحاق بمناصب عملهم، إلا أنها لم تلق استجابة بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية، ويسبب قناعات سياسية، أو بسبب قلة الهياكل. من هذا، وجبت إعادة بناء أجهزة الأمن الدلخلي من الصغر »(127).

ثانيا، ظهور الميليشيات المسلحة التابعة للقبائل والمجموعات المقائلة المختلفة التي شاركت في «الثورة» وفي إسقاط نظام القدافي. وفجأة، أصبحت هذه الميليشيات كثيرة وقوية، كانت «هناك المنات من الميليشيات المتنافسة، التي تمثّل قبائل من جهات محتلفة، ينبعي نزع سلاح معظمها وتفكيكها، في حين يمكن الاحتفاظ ببعص منها وإدماجه في الجيش الوطني الجديد، ولكن، بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع، ما هي الميليشيات التي يجب الانقاء عليها، ودمجها في الجيش الوطني؟ فبسبب النتافس الحاد بين الميليشيات، وبسبب الفراغ السياسي، لا يرصى قادة الميليشيات بالتحلي عن مكانتهم من دون تحصيل فو اند مادية كبيرة، و أغلبهم لا يثق في باقي الميليشيات، ولا في أعضاء الحكومة الجديدة» (١٤٥١). من هنا، أصبح من غير الممكن التفكير في حل من دون أحذها في الاعتبار.

ثالث! الخوف من الأعمال الانتقامية دفع المنتسبين السابقين إلى الجيش والقوات الأمنية إلى رفض المساهمة في إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن، الأمن الأمر الذي أوجب إعادة بناء القوات المسلحة من جديد، والاستعابة بالخبرة الأجنبية وبالميليشيات التي كانت تسيطر على الوضع. لقد ترايد تعداد أفراد الميليشيات بشكل سريع من 26,000 فرد إلى أكثر من 100,000 فرد في غضون أشهر. وكانت هناك أيضًا مسألة عدم الانضباط؛ حيث إن بعصها هاجم جماعات أخرى، كم رأينا في تدمير بعض ممتلكات الصوفية، ومحاصرة الحكومة، ومهاجمة بعض السفارات العربية. ثم تقرر التخلي عن الميليشيات في نهاية عام 2012، وتعويضها بقوى نطامية منصبطة ومدرية، لكن أُخر تنفيد هذا القرار «مرات ومرات، مع ذلك خُفض عندها، حصوصًا في طرائس، من 49 إلى 7» (120 ميليشيات.

رابع، ارتباط الجهات المتصارعة في ليبيا ما بعد «الثورة» بجهات أحدية محتلفة ومنتافسة في ما بينها، الأمر الذي أنحل ليبيا في حرب أهلية، وفي صبراع تراجيدي على السلطة، صبعب عملية إعادة بناء الجيش الوطني.

تبيل لنا هذه القراءة أن الوضع المضطرب الدي تعيشه ليبيا هو مؤشر واصح على حالة الفشل التي تمر بها ليبيا مند اندلاع الثورة وسقوط القدافي إلى اليوم، إنه فشل ناتج في الأساس من التفكيك الممنهج الذي مارسه القدافي على الجيش الرسمي وعلى كل مؤسسات الدولة، تفكيك كانت غايته الأولى و الاخيرة حماية القذافي ونظامه من أية محاولة جادة للتغيير,

### ثانيًا: الجيش المصري: الدولة العميقة

يقذر عديد القوات المسلحة المصرية، بحسب إحصاءات عام 2010، بـ 468,500 جندي عامل، منهم 340,000 في الجيش البري و 18,500 في القوات البحرية و 397,000 في قيادة الدفاع الجوي، كما يوجد 397,000 في وحدات شبه عسكرية. أمّا قوة الاحتياط، التي تراوح مدة تجبيد أفرادها بين 12 شهرًا وثلاثة أعوام، مع فترة اعادة تأهيل كل تمنعة أعوام، فتقدّر بـ 479,000 في القوات البرية و 14,000 في القوات البرية و 20,000 في القوات البرية و 20,000 ألجوية و 70,000 في قوات الدفاع الجوي (130).

يمثل الجيش المصري، إذا، أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عددًا وعدة, كما أنه من الجيوش المدرية بشكل جيد، إلى في إطار البرنامج النوري والعادي للتكوين والتنزيب، وبرامج التنزيب النولية التي انخرط فيها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، أو في إطار الخبرة التي اكتسبها على مر الوقت من مختلف الحروب التي خاصبها عبر مراحل محتلفة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر,

يرى القادة العسكريون في مصر أن أمن مصر القومي (الذي يساوي إلى حد ما أمن النظام) تو اجهه ثلاثة تهديدات جدية: «1 عياب تو ارن استراتيجي جهوي يتغذى من تعاطم القوة العسكرية الصهيونية؛ 2- حطر الحصار الإسلامي المتطرف؛ 3- الخطر الداخلي الذي يهدد النظام المحلي»(اقا). من هنا، يمكننا الجزم بان العلاقات العسكرية المدنية في مصر تتبني على محورين أساسيين: من جهة، تاريح المؤسسة العسكرية المصرية وقياداتها، ومن جهة ثانية، استعلل التهديدات الداخلية و الحارجية للأمن القومي المصري و تصحيمها. و على أساس هدين المحورين، مساقش بقاط آلية التحليل المعتمدة لقياس العلاقات العسكرية - المدنية في مصر.

#### 1 - الجيش المصري يبني دولته

لمعرفة مكانة الجيش المصري الحالي في الدولة ودوره في بدانها، يجب العوص قليرًا في تاريحه؛ فمنذ عهد البشوات، وبالنظر إلى الوصع الطبقي السائد انذاك، لم يكن المجيش أي قيمة اجتماعية. وكان في نظر الشعب والعامة عميرًا للإنكليز، أو في أحسن الأحوال، حادمًا لطبقة أرستقر اطبة متعجرفة, في المقائل، كانت النحب الحاكمة تعامله باحتقار وتزدري أفراده باعتبارهم فلاحين، بسبب أصولهم الطبقية والاحتماعية. من هذا، يمكننا القول إن الاتجاهات السياسية لـ «القوات المسلحة المصرية كانت متأثرة بشكل قوي بينية المجتمع الطبقية. عدما أسس حرب الوقد الأكاديمية العسكرية لتوظيف أفراد الطبقات الاجتماعية الدني في عام 1936، لم تكن للجيش المصري تقاليد أو هيبة، وكان يوصف بالحليط الرديء من الوحدات التي لا دور لها سوى تنظيم العرص العسكري، كانت قواته تُستعمل في مهمات شرطة لمطاردة المهربين، أو مرافقة الحاكم أو أحد أبنانه خلال تنقلاته, وباستشاء حيالة التشريفات، كان صباط الجيش كلهم محط تحقير، ولم يكن أي فرد من الطبقة المرجوارية [...] يرعب في نزويج ابنته من أحدهم الحيش في المحتمع المصري قبل الثورة.

من هذا المنطق، لم تكن حركة الضباط الأحرار مجرد ثورة سياسية قامت ضد الملك والإنكلير، بل كانت ثورة اجتماعية قامت صد تعوّل البرجوازية المصرية، وضد اردراء النحب البرجوازية للنحب العسكرية التي كانت توفر لها الحماية والأمن؛ ففي «عام 1952، كان الضباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب متحمسين للوطنية، إلا أنهم كانوا غاضبين ممّا وصعوه بالفساد والمحاباة في مسائل القيادة والتجهيز, يصاف إلى كل هذا الغليان السياسي العام، والغصب تجاه الضباط الأفندية الذين كانوا متسلطين عليهم وعلى عائلاتهم في القرى» (133 وبهذا المنطق، كانت حركة الضباط الأحرار بداية انقلاب اجتماعي كبير وخطر، سيحول أبناء الفلاحين إلى أهدية جدد وبناة نولة، فيستولون على البلد، وعلى مقدراتها بالمستوى داته الذي كان عليه أفندية الطبقة فيستولون على البلد، وعلى مقدراتها بالمستوى داته الذي كان عليه أفندية الطبقة البرجوازية، الذين حكموا مصر من قبل.

يلحص فايس كروبولوجية الحوادث في مصر ، بعد الانقلاب، كالاتي: «صرح [محمد] نجيب في يوم الانقلاب 23 تموز /يوليو 1952 بأن أول إجراء سيقوم به هو استدعاء

البرلمان السابق للتشديد على أن الإجراءات كلها دستورية. وفي 8 اب/أعسطس، أخل الانتخابات من تشرين الأول/أكتوبر 1952 إلى شعاط/فير اير 1953. وفي العاشر من كانون الأول/ديممبر، صبرح بأن الدستور ألعي العمل به، وبأن السلطة أصبحت بين أيدي قادة الثورة الدين سيمارسون السلطة. وفي 18 تموز/يوليو 1953 صبرح العفيد جمال عبد الناصر أن هذا النظام الانتقالي سيستمر ثلاثة أعوام، يستطيع الشعب بعدها أن يختار بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي، كما أن المواطنين سينتخبون رئيسهم. في 28 شباط/فير اير من عام 1954، بدات المعركة الكبرى بين عبد الناصر ونجيب. وفي 72 ادار/مارس نجح عبد الناصر في إراحة بجيب، والغاء قراراته السابقة بوفي 72 ادار/مارس نجح عبد الناصر في الراحة بجيب، والغاء قراراته السابقة انتهاء المرحلة الانتقالية، أي إلى غاية انتهاء الأعوام الثلاثة في عام 1956» (1934). يبين هذا التردد والأحد والرد في القرارات المصيرية للجمهورية التأشنة، حدة الصراعات الموجودة بين العسكر أنفسهم؛ فبعد بجاح الانقلاب معاشرة، بدأت التطلعات الفردية في المرعة إلى المحكم المدي، والثانية تريد أن يستقيد العسكر من نتابج الانقلاب إلى طهور مفاريتين لمسألة بناء الدولة؛ الأولى تريد العودة بسرعة إلى الحكم المدي، والثانية تريد أن يستقيد العسكر من نتابج الانقلاب إلى الصعي حد ممكن، ومن ثم إيقاءهم أكبر مدة ممكنة في الحكم.

المهم ها توضيح مدى تعقد الحالة المصرية؛ فحن منذ الداية نداقش العلاقات العسكرية -المدبية، لكن في الحالة المصرية، هناك تطور مهم يصاف إلى هده العلاقات، وهو العلاقات العسكرية - العسكرية؛ فالصراع على توزيع السلطة لا يستقطب العسكري والمدني فحسب، بل يستقطب العسكري ضد العسكري أيضًا. والتقليد المصري هذا بدأ منذ الأيام الأولى للانفلاب، حين كان الصراع يدور بين عبد الناصر وتجيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى صراع بين عند الحكيم عامر وعبد الناصر. ولم يكن هدف هذه الصراعات الاستيلاء على السلطة، يقدر ما كان الهدف إقامة توازن رعب بين الضباط، بحيث يتمكن العسكر من احراز السيطرة الكلية والكاملة على مصادر السلطات، وعلى الدولة ككل.

«لم يك عبد الحكيم عامر برعب في أحد مكان الرئيس، لكنه كان يطمح في الحصول على تو ازن القوى؛ فعوض العمل على رفع قدرات الحيش القتالية، سخر عامر نفسه لتحويل الجيش إلى ما يشبه الدولة داحل الدولة، من حلال الاستعانة بأحهزة الحيش الأمنية. و هو تعامل مع الجيش كما لو أنه قطع خاص به، وكانت ترقيات الصباط نتم

على أساس الولاء له، وليس لعبد الناصر أو للدولة. وحتى يُبقي الرئيس في حالة قلق دائم، كان رجال عامر من الأجهزة الأمنية، يو افون عبد النصر بتقارير يومية حول المحاولات الانقلابية المرعومة، مثل المؤامرة المزعومة في نيسان/أبريل 1957 و التي صمت بشطين بريطانيين وثمانية صباط مصريين. وكان الهدف هو حعل عند الناصر في حالة قلق كي لا يُجري تغييرات عسكرية حارجة عن إرادة العسكر. إدًا، ما كان يبدو محاولة لتأمين الثورة في عام 1954، تطور تدرُّجا لينحول إلى محاولة تأمين هيمنة قيادة الجيش 1354، تشكّل العلاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر مثالًا أنموذجيًا للصراعات التي قامت بين الصباط الأحرار، واستمرات في عهدي أبور السادات وحسني مدارك، ولو يشكل أقل حدة، لأن كليهما لم يكن على مستوى كاريزمية عبد الناصر.

التهى هذا الصراع الداخلي بالسنة إلى الحيش باعتماد استراتيجية تعيين الحيش للرئيس، على أن يكون المعين ضابطًا من ضباطه، ثم يقوم صباط الجيش بحراسة الربيس حراسة مشددة، لمنعه من الانقلاب عليهم. وفي حال استعصبي عليهم صبط الرئيس، يجرى التخلص منه بأي وسيلة من الوسائل. ومع اسادات ومبارك، السحب الجيش من السياسة تحت صعط العلاقة المتشبجة التي كانت بين الرئيس والصباط، غير ان «الانسحاب لم يكل كليًا من المجال السياسي: واصل الضماط العاملون و الاحتياطيون تولَّى مناصب مهمة في الحكومات المتتالية. وترامن هذا الانسحاب الجزئي من المجال السياسي مع تشكيل قوات شبه عسكرية، وقوات الشرطة لتسيير الصغوط الاجتماعية المتر ايدة، والتي تسبب فيها مشروع تحرير الاقتصاد المصرى. أراد الحيش أن يحافظ على صورته، قرفص التعامل اليومي مع القمع. إلا أنه ظل العمود العقري والنواة الصلبة للنظام، وسلاح العرصة الأحيرة صد تهديدات التمرد. يما في ذلك تمرد القوات شبه العسكرية»(136). يحسد الحيش بهذا التصير ف النزعة الأبوية التي ميرت الأنظمة الشمولية كافة؛ فالمدنيون، بمن فيهم الرئيس الدي عينه الجيش، هم بمدر له الأطفال القصر الذين يترك لهم الجيش، أو «الأب»، مطلق الحرية في التصرف ضمن مجالات محدودة ومحددة بدقة. وفي حال نشبت نر عات أو صر اعات بين «الأبناء»، لا يتدحل «الأب»، بل يترك لهم الفرصة لحل صر اعاتهم بسرعة ومن دول خسائر توثر هي امل الدولة واستقر ارها، و لا يتدخل إلا حين يكول تدخله حرر أحير ١، و عدما يتعذر على «الأبناء» النفاهم. تُعتبر «الحالة المصرية، حالة أنمودجية بالنسبة إلى استكمال جميع المراحل التي مرت بها، واستناذًا إلى منطق الحوانث التي جعلت العسكر يسيطرون على الدلاد. بالنسبة إلى الضباط المصريين، لم يحدث تامر من أجل تعيير النظام المدني في البداية، فم حدث هو إراحة حكومة وتعيير ها باحرى أكثر بدلًا، لكن شهية العسكر الفتحت بعد الوصول إلى السلطة. وبعد أحد ورد، وبعد حطوة إلى الأمام وأحرى إلى الحلف، أصبح العسكر يمثلون الطبقة الحاكمة الجديدة، أو الحكم من خلف حجب من المدنيين » [137].

نجحت المقربة العسكرية التي استحوذت على حصرية تأسيس الدولة وتنطيمه، واصبح العسكر هم من يقرر كل شيء في البلد، كما أنهم يملكون حق العينو على جميع القرارات الميدانية والمدنيه، ما يسمح لهم بالاعتراص على أي قرار يتقدم به المدنيون.

حكم مصر خلال الفترة الفاصلة بين تورتي الصداط والربيع العربي أربعة روساء، كلهم كاوا عسكريين، وبالتالي كان للحيش الدور الأساس والمحوري في بناء الجمهورية المصرية التي أسست على أنفاض المملكة التي كان الملك فاروق احر حكامها. كما أن مشاركة الجيش المصري في تحرير البلاد من الاستعمار البريطاني، ومواجهته العدوان الثلاثي في عام 1956، وحروبه المتكررة ضد الكيان الصهيوني، كل ذلك جعله يسوق لامتلاكه الشرعية التاريحية التي تحوله الاستئار بادارة البلد دون أي قوة أخرى.

بهذا، أصبح العسكر يمثّلون «العمود الفقري للسلطة في مصر منذ الانقلاب الثوري في عام 1952. وصمن العسكر القيادة المباشرة للبلد خلال حكم عند الناصر، مدعومين بجهاز سياسي يتمثّل في الحرب الواحد الرسمي. وحلال حكم السادات، وبعصل تشكيل سلطة ثلاثية الضلع (المجتمع الراسمالي والجيش والرئاسة)، ووصع السادات ومقربيه في المركز، أضعفت الهيمنة العسكرية بسبيا، وأصبحت هذه السلطة الثلاثية ممكنة بعد برور راسمالية جديدة تضم الدولة وبرجوارية السوق» (138).

تتأسس عقيدة البطام المصري السياسية على أسبقية العسكر هي كل ما يتعلق بمنافع الدولة، بما أنه كان دائمًا السناق إلى التصحية من اجل الوطن, من هنا، كان العسكر منحرطين في المسارات السياسية المصرية المحتلفة (139).

إن اهم ما يميز الحالة المصرية من الحالة الليبية، هو ان القدافي نجح في الانفلاب

على رملايه الضباط الأحرار بعد انقلابهم على الملك، فاستولى على الدولة وتصرف بها كملك؛ بيبم في الحالة المصرية تمكن الصباط الأحرار من منع انقلاب الروساء الأربعة عليهم، وظلوا يتحكمون في محتلف مقاليد الدولة حتى استحقوا بحق، لقب «حمهورية الضباط» (140). إنها الجمهورية التي تأسست بتيحة استيلاء الضباط على الدولة وعلى جميع مصادر القوة والسلطة فيها، أو كما يقول خلاون حسن النقيب، لقد جه «العسكر إلى الحكم واحتلقوا المنتظيمات الاجتماعية والسياسية التي تساعدهم على استمرار احتكارهم لمصادر القوة والثروة في المجتمع... ولكن محصلة الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة المنتفية المجتمع... ولكن محصلة الاحتكار التي تمثلك كل شيء في المجتمع» (141)، اي طبقة النبي تسيطر على كل شيء في الدولة.

فيطام الحكم في مصر نظام شمولي عسكري، لا يمثل المدنيين الا و احهته المعانة، حيث إن «المؤسسة العسكرية كانت الحاكم الفعلي وراء ستار الرئاسة مند انقلاب عام 1952 الذي أطاح بالملكية التي تدعمها بريطانيا... وكثيرًا ما قيل إن الرئيس يتقلد السلطة و الجيش يحكم». (142)

لم تكل هذه الهيمنة العسكرية على الحياة المدنية بالا مقاومة، بل حاول السادات ومبارك عرل الجيش وصعه من المشاركة في الحياة السيسية(143)، لكل الجيش كال يعرف في كل مرة كيف بفسد خطط الروساء الذين سنق له أن عينهم؟ إد تاسست في العقلية العسكرية المصرية مسلَّمة «أن الجيش لا يتلقى الأوامر من المدنيين». وفي المقابل، غرس العسكر في العقلية المدنية مسلَّمة ثانية مقادها أن «الأمه لا يمكن أن يحكمها إلا العسكر» (144). وبقهم هاتين المسلَّمتين، يمكننا أن نقهم التطورات التي عرفتها مصر بعد ثورة الصبط، وتلك التي ميزت البلد بعد ثورة الربيع العربي.

#### 2 - التنوع الطائفي في مصر

تتمير مصر على المستويين الإثني والطائفي بالسجام للسيء فمن اللحية الإثنية، تمكنت الدولة الوطنية الحديثة من الحد من تأثير العامل العلي، ومن تحييد تأثير الطائفية الدينية، وساعدها في ذلك كون سكانها مسلمين على المذهب السئي بنسبة كبيرة، مع وجود أقلية مسيحية تقدر بحوالي 9 في المئة(١٠٥)، ووجود أقليتين، نوبية

ومهاتية، أقل شأنًا وتأثيرًا من الأقلية المسيحية (146), وتمكّنت الدولة الحديثة، والى عاية الان، من استيعاب هذا النتوع ومنعه من التأثير سلنًا في النظام والمجتمع على حد سواء، وذلك من خلال اعتماد نظام تسلطي وقمعي يسري على الأغلبية والأقلية على حد سواء.

إن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط، ومحاداتها الكيان الصنهيوني الدي يحتل فلسطين، وتمتعها بحيرة طويلة في مأسسة الدولة، كلها عوامل مكتنها من ان تحيّد -ولو نسبيًا أثر العاملين الإثني والطابقي.

فعي ما يتعلق بالأقباط، يرى عزمي بشارة أن ما يمكن تسميته «المسألة القبطية»، قد صاع بين الرؤية الاتعزالية للبحب القبطية التي ناصلت من أجل هوية قبطية مدعرلة عن باقي المصريين، هوية «مصرية» خالصة ليست لها أي روابط مع هوية العالم العربي الإسلامي، وزاوية البطر الانعرالية هده، لا ترى أن معتنقي الإسلام في مصر هم مصريون...» (147)؛ وبين مقاربة دولتية عجزت عن «تأسيس مبدأ المواطنة والانتماء المواطني، إن فشله في تحقيق مبدأ المواطنة، وعجزها عن أداء دورها فيه هو الذي جعلها تقف «متفرجة» حين يلجأ الأفراد إلى كيانات أخرى تعيد تشكيل مبادنهم وفق إطار ذهبي جمعي قد يصيق في أحيان كثيرة عن احتواء مبدأ المواطنة «المؤلدة الأمر الذي أدى في نهاية المطاه إلى العجز عن تطوير مشروع مواطنة شامل لجميع المكونات الطانفية المصرية.

أدى هذا الصياع بين تعريطين، تعريط الأقباط وتعريط الدولة، إلى تعريغ المسألة الطانعية، ذات الاستقطاب المسيحي - الإسلامي من شحنتها النصارعية، وبالتالي تحييد أثر ها على رهانات السلطة وتوزيعها وتسييرها في مختلف مراحل بناء الدولة المصرية.

من هذا، ينقى الرهان الوحيد الذي يواجه العلاقات العسكرية - المدنية في مصر هو الطائفية الإسلامية؛ فالمعروف عن مصر أنها مهد حركة الإحوان المسلمين الذين كانوا، ولا يرالون، المدافس الوحيد والجدي للسلطة وللعسكر، كما بيّنت انتخابات ما بعد ثورات الربيع العربي. والحطر الإحواني، وبدرجة أقل الخطر السلفي، ساعد النظام على تدعيم لمحمته، وعلى تمتين الوحدة بين المدني والعسكري، بل يمكننا القول إن العسكري، ومن اجل مواجهة هذا الخطر، استحود على السلطة، وتعلغل في دوالينها العميقة، إلى درجة يصعب فيها التميير بين المدنى والعسكري في نظام الحكم

المصري. تتمير العلاقة بين البطام والإسلاميين بالتعقد؛ فمن التحالفات إلى الصراعات السياسية التي تطورت في كثير من المراحل إلى صراعات مسلحة وعديفة. والميزة الأساسية لهذه العلاقة هي أن البطام تمكن، من خلال أدرعه الأمدية والعسكرية، من تسيير هذه العلاقات بالشكل الدي يريده وفي الاتحاه الدي يرغب فيه، مستقيدًا من وضع مصر باعتبارها حليفًا استراتيجيًّا لمختلف القوى العظمى، فكان يستعمل الففار الحديد والففار الداعم، بحسب ما تمليه الأوضاع ووفق حسابات استراتيجية دقيقة، ما ساهم بالشكل الدي توقعناه من خلال آليتنا التحليلية، في رسم معالم العلاقات العسكرية - المدنية، كما سنوضحها لاحقً.

بن الميزة المشتركة بين جميع روساء مصر، قبل الثورة، هي استهلالهم عهودهم الرئاسية بالمصالحة مع الحركة الإسلامية، وشرعتها، ثم الانقلاب عليها وشيطتها، وهذا ما يثنت ان اللاعب الحقيقي الذي يحرف اللعبة مع الإخوان ومع غيرهم هو واحد، لا يمثل الرؤساء إلا واجهته الطاهرة للعيان. واعتمدت الجهة المتحكمة في خيوط اللعبة مع الإسلاميين، والمتمثلة - بلا أدبى شك - في العسكر من حلال مؤسساتهم الأمنية والاستخبارية، استراتيجيا متكيفة مع الأوصاع والمحيط الدولي. والاستراتيجيا هذه تتطور بشكل يراغماتي بناء على الأحوال والمعطيات: من العبف والاسترائيجيا منائية والاستعمال. المهم في هذا والقمع الدموي، الى الشرعنة والحدر، واخيرًا إلى التوطيف والاستعمال. المهم في هذا والقمام الدعاكم مسيطرًا عليها بشكل صارم وحازم، ولا يرال النظام العسكري الأبوي النطام الحاكم مسيطرًا عليها بشكل صارم وحازم، ولا يرال النظام العسكري الأبوي في مصر يتعامل مع الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية عمومًا، كابن غير شرعي مصطرته الأعراف والقوانين إلى الاعتراف به.

#### 3 - آلية الوقاية من الانقلاب على الانقلابيين

على العكس من حيار القدافي بإصعاف الحيش، احتار النظام المصاري تقوية الجيش حتى أصبح الحاكم الفعلي للبلاد؛ فنعد حركة الضباط الأحرار في عام 1952، أسند الحكم إلى أربعة رؤساء، حرجوا كلهم من عباءة الجيش. ومنذ ذلك الوقت، عمل العسكر على احتكار القرار السياسي في مصر، فلا يحدث شيء من دول أن يكول الجيش على علم به، وبمو افقته.

خلال فترة حكم عبد الناصر، وقعت حوالى حمس محاولات انقلابية، كانت كلها فاشلة. وعلى الرغم من قوة حمال عند الناصر وحادبية شخصيته، ومن الأوصاع السياسية المواتية التي حولته إلى رعيم عربي لا يناقش ولا يمكن مواجهته بشكل مباشر (149)، تعذّر تحييد نفوذ الحيش المصري.

تعرض السادات لمحاولتين القلابيتين، فلجأ، لمواجهة هذه المحاطر، إلى إقرار نظام تناوب سريع للضباط على الفيادة والمناصب، بحيث لا يبقى الصابط في منصبه المدة الكافية التي تسمح له بالتآمر مع غيره ضد النظام. كما أنه اعتمد على سياسة فرق تسد لصمان و لاء الضباط و القيادات العليا.

من حهة احرى، عمل السادات على تقوية قوات الشرطة وقوات الامن المركزي، من أجل تحقيق توارل القوة مع الجيش، وكسر احتكار الجيش للوسائل القمعية، «حتى وال اعتمد كل من عند الناصر والسادات على الحيش كفاعدة لشرعية سلطتهما، فإن منهجيهما كانا مختلفين في القيادة. عبد الناصر كان حائفًا من سلطة رميله عامر، وحاول السيطرة عليه من حلال مكافأته في كثير من المناسبات، وحاول السادات تسيير سلك الصباط ككل، فاستعمل ضباطًا منفردين صد بعصهم بعضًا، كما أنه استعمل في بعض المناسبات سلطاته الدستورية لتتحية القيادات العليا التي لا تتفق مع رؤيته (ويته المسكريون لا المدنيون هم المشكلة الأساسية بالنسبة إلى السلطة في مصر، حيث إن استر اتيجية الوقاية من الانقلاب في مصر تتلحص في مبدأين مصر، حيث إن استر اتيجية الوقاية من الانقلاب على الضباط، والثاني منع الصناط من انقلاب على الرئيس. من هنا، كانت الآلية المصرية مردوجة إلى حد ما، وتسير في اتحاه من اقنة دور الرئيس وتحجيمه بالنسبة إلى العسكر، وفي الوقت بعسه من اقبة العسكر وتحجيم دور هم بالنسبة إلى الرئيس.

من هذا، حاءت خطة السادات لإلهاء الحيش عن المسائل السياسية، فرح الحيش في عالم المال و الاقتصاد، حتى أصبحت القوات المسلحة المصرية أكبر قوة اقتصادية في مصر. و أكثر من هذا، سمح لهذه القوة الاقتصادية بأن تحرح عن السيطرة و الرقابة الاقتصادية للدولة، ما يعني أن النشاط الاقتصادي العسكري غير مراقب، لا من حيث المدخلات و لا من حيث المحرجات، مع تحرره من جميع القيود الصريبية و الجبائية التي تعرضها الدولة على ناقي أشكال النشاط الاقتصادية المدنية.

نشط الجيش المصري في الفروع الاقتصادية كافة، وطور الله اقتصادية مهمة، وبرر

لهذه الآلة دور مهم بالسبة إلى الدولة، بالنظر إلى حجم الإنتاح واليد العملة التي يوظفها الحيش، والثروة المالية التي أصبح يتحكم في تسييرها بالا رقيب والاحسيب (151).

مما «يدل على الإنقاص من دور العسكر السياسي في أيام حكم السادات، قلة عدد الضباط في الحكومة؛ ففي الوقت الذي كان حضور العسكر في الحكومة في عام 1972 إلى 1967 يراوح بين 41 في المئة و 66 في المئة ، نجد أنه الحقض في عام 1972 إلى حدود 22 في المئة. وحلال فترة حكم السادات، تولى رئاسة الحكومة ستة أفر اد، أربعة مدنيين وعسكريين اثنين، و 163 شخصًا عملوا كوزراء، 22 منهم كانوا ضاطًا عاملين أو متقعدين، أي ما نسبته 20 في المئة. يرى كوبر (Cooper) أن أقل من 13 في المئة من وزراء السادات كانت لهم خلقية عسكرية، وان قرائة التأثين منهم كانت لهم مهارات تقنية. والحقص عدد المحافظين الدين كانت لهم حقية عسكرية من 22 من بين 26 محافظًا في عام 1964، إلى 5 فمحافظين في عام 1980» (152). يمكننا تقسير هذا الإنسحاب التكتيكي للجيش من المجال السياسي بغرارة نشاطه الاقتصادي، حيث لم تكن لصناطه القدرة على العمل على أكثر من حنهة.

عُرفت مرحلة السادات بحرب تحرير قناة السويس من الكيان الصهيوبي، ثم تلتها مرحلة المفاوضات واتعاقات السلام. وبالنظر إلى النشاط العسكري والسياسي والاستخداراتي والاقتصادي الكثيف، كان من الطبيعي جدًا ان يقلل الجيش ظهوره السياسي، ولو بصورة موقتة، لأنه سيعود بشكل أكثر قوة مع مبارك والسيسي.

حاول مدارك، بعد تسلمه سدة الحكم، أن يواصل حطة سلفه للحد من نفوذ العسكر، لكنه لم يتمكن من فعل شيء، فحاول مرة أحرى فصل السياسي عن العسكري، من خلال الاعتماد على عنصرين - في الأقل - من عناصر الخطة التي اعتمدها السادات، وهما مواصلة «إقامة التوازن مع الجيش، ومواصلة منح الامتيارات الاقتصادية للقوات المسلحة» (153)، لكن محاوف الحيش من استحواد مدارك على السلطة والدولة حعلته يفكر في كيفية منع مبارك من مواصلة مسلسل الثوريث (154)، ووقف حطط تحييد الجيش من الحيش من الحيش من الحياة السياسية.

كانت حوادث الربيع العربي في مصر بمنزلة طوق النجاة الذي سمح للجيش بتنحية مبارك، ومنع تحول السلطة حارح المؤسسة العسكرية كما كانت تأمل الثورة.

«قبل الإطاحة بمبارك، كانت آلية منع الانقلاب تتحصير في إجر اعين اساسيين: تشكيل

أجهرة أمنية موارية، وتوريع التحفيرات المادية والرعية. أسس مدارك، حلال حكمه، محموعة من الوحدات الامنية ذات مهمات دفاعية ورقابية. فعي بدية 2011، وظفت ورارة الداخلية المصرية ما يعادل 1.4 مليول شخص، وهو عند يصم الشرطة والمخبرين ومحموعات متنوعة من العوات الامنية. وكانت أقوى هذه المحموعات قوات الأمن المركزي، التي تعادل الجيش النظامي حجمًا، ونتمثّل مهمتها الأساسية في قمع المعارضة المحلية، ومراقبة القوات العسكرية. بعد قوات الأمن المركزي تأتي قوات أمن الدولة، وهي عبارة عن شرطة سرية مسؤولة عن الأمن المحلي، ويراقب جهاز الاستحبارات العامة ورارشي الداخلية والجيش النظامي. وبسبب تداخل عوض الانقلاب عليه (155).

تتلحص آلية الوقاية من الالعلاب في مركزة القرار السياسي و العسكري في يد القوات المسحة ومجلسها الأعلى؛ فالصناط هم الدين يعتبون الرئيس، وهم الدين يسيّر ون البلاد فعليًا. وفي سبيل ذلك، عملوا على جعل الجيش مؤسسة عسكرية معلقة، حتى على رئيس الدولة نفسه. ولا يمكن أن يلح إليها كعسكري بسيط، أو يتدرح في سسلتها القيادية العليا، إلا من تسمح له الأجهزة الأمنية بذلك. وربما يبدو الأمر حياليًا بعض الشيء، لكن المتتبع تاريخ المؤسسة العسكرية يكاد يحرم نابه لم يحدث، حلال تاريح مصر الحديث، أي أمر بلا موافقة، وحتى مباركة، قيادات الفوات المسلحة المصرية، مما في ذلك اغتيال السادات و نتحية حسنى مبارك عن الحكم.

#### 4- جيش مصر ينقلب على الجميع!

كانت ردة فعل الجيش المصري على ثوار 25 يباير مُحكمة ومنظمة بشكل يوحي بوجود تخطيط مسبق لجميع المراحل التي كال يجب أل تمر بها الحوادث. وقد وحت بقوة الحيش المصري رغم ما قيل عده؛ وتماشيًا مع ما ورد سابقًا ال هذا التخطيط كال بمبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومباركته. فبعدما أصبحت الموسسة العسكرية مؤسسة قوق الدولة ومستقلة عنها، صار في وسعها أل تناور، وعند الدلاع الاضطرابات في ميدال التحرير، وتدخل الشرطة العنيف والفاشل في الي، كال لنقوات المسلحة الحيار في مرائ تبد، التعرير أو تبدا إطلاق البار »(156)، فاحتارات استثمار

الحادث من أجل التغيير، ولكن ليس كما يريده الثوار، بل كما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة, عنى هذا أنها قررت تأحير البدء في إطلاق الدار إلى ما بعد إعادة ترتيب البيت، وإجراء تغيير كانت الفوات المسلحة متأكدة من أنه لن يروق الثوار كثيرًا. كانت البداية مع العمل على حفظ الأمن يسيطرة الحيش على الشارع بلا أي احتكاك بالثوار. وراجت تلك الصور الدعانية التي تجمع الأطفال مع الجدود فوق الديابات، كمؤشر قوي على دخول مصر في عهد جديد ينهي الشمولية والاستنداد. ثم تواصل المشهد بالموافقة على تتحية الرئيس مدارك ومحاكمته هو وزمرته، كما كان يرعب الثوار. وفي المشهد الثالث، رعاية انتخابات حرة وديمقر اطبة بعد اعتماد يرعب الثوار. وفي المشهد الثالث، رعاية انتخابات حرة وديمقر اطبة بعد اعتماد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة عمله كحكومة عسكرية انتقالية، بخطف الإصلاحات الدستورية من أجل المحافظة على مصالحه الاقتصادية، و هذا ما يصفه بعض المراقبين بالانقلاب اللين والعودة إلى شمولية الرقابة المحلية المطلقة التشريعية، والمطلقة على الشؤول العصل في محتوى والسلطة المطلقة على الشؤول العصل في محتوى الدستور المصرى الجديد» واحداد العسكرية. وأحيزا كان له القول العصل في محتوى الدستور المصرى الجديد» (151).

بعد قرابة عام واحد، قررت المؤسسة العسكرية الدء بإطلاق الدار بعد عزل الإسلاميين، وتقسيم المجتمع إلى موال ومعارض للرئيس المستحب محمد مرسي. واستُعملت الله إعلامية منضبطة انضباط العسكر، تتكلم وفق الأوامر في الوقت المطلوب، لتوصل الرسائل التي تؤمر بإيصالها، ليبتهي هذا كله بتنحية الرئيس، وحظر جماعة الإخوال. وبدلك، تكور المؤسسة العسكرية قد تخلصت من مبارك، ومن «الثورة» ومطالبها، وأعادت مصر إلى الوضع الذي تحذه: حاكم معين من المؤسسة العسكرية، لا يجرؤ على الحركة أو التنس خارح فلكها.

«اقتنعت الجهات الدافذة في السلطة المصرية، في شباط/فيراير 2011 دان من الصروري التحلي عن الرئيس، لأنه كان يشكل حطرًا كبيرًا في عيون المحتجين، وعبنًا ثقيلًا في عيون العسكر. كانت هذه القناعة قوية ومشتركة بين الجيش ومختلف الجنحة السلطة، وبين الجيش وداعميه الماليين، حصوصًا الولايات المتحدة التي دعت الجيش إلى التخل بما يتماشى مع هذه القناعات. من هنا، كان تدخّل الجيش على شكل الجيش إلى التخل، والانقلاب المحافظ استراتيجيا يعتمدها العسكر، عبر التصحية

بأحد رموز السلطة، أو أهمها، من أجل المحافظة على ما بقي من النظام القائم، و هو انفلاب يحاري المحتجير، ويُطهر الاستحابة الطوعية لمطالبهم من أحل إنقاذ البلد طاهريًا, لكن، من الداحية العملية، هو انقلاب على الرئيس وعلى المحتجين ضده، معرض حماية النظام ومدع «النورة» من تحقيق أهدافها والوصول الى تعيير في المخب الحاكمة.

إن الثروة والقوة اللتين يمتلكهما الجيش المصري تؤكدان انه يستحيل أن يغبل الجيش بتعيير بهدد مصالحه؛ فالرهان يتعدى مجرد تعيير الرئيس إلى تعيير شامل للنظام يرمته (159), من هذا المنطلق، منعت المؤسسة العسكرية اي محاولة للتأثير في ألتها الاقتصادية، أو وصعها تحت المراقنة من أي حهة ثانية، أو إحصاعها للنظام الضريبي المطبق على المؤسسات المدنية (160), وبيتن لنا العام الذي حكم مرسي خلاله، كيف أنه كان نصف رئيس، أو كان رئيسًا لنصف مصر؛ «فحمهورية الضناط» نقيت عصية عليه، لأنها حافظت على استقلاليتها بالنسنة إلى المنظمات المدنية، وبالسبة إلى الثوار، وحتى بالنسبة إلى الرئاسة (161), فكان مرسي أشبه بالصيف الثقيل في قصر رئاسة الجمهورية، وكان العسكر يتحينون الفرصة لتطبيق المرحلة الموالية التي منتجب منتجية، وتحويله في مشهد در امي مُخرج بعناية، من رئيس شرعي منتجب الى عميل متهم بالتخابر مع دول أجبية.

كان اهتمام العسكر ، الأول و الأخير ، يتمثّل في البحث عن الأليات التي تسمح لهم بدعم ملطتهم وبعوذهم، أمام الصغط الثوري المتزايد نتيحة الأوصاع التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط انداك, و «سرعان ما اتصح أن الجنر الات كانوا أكثر اهتمامًا بتعرير ملطتهم من اهتمامهم بدعم أهداف الثورة, في الأشهر التي أعقت تنحي مبارك، حوكم عند من المواطنين محاكمات عاجلة أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ، يفوق عندهم من حوكموا أثناء حكم مبارك على مدار ثلاثة عقود» (١٥٥٠). تبيّن هذه الملاحظة التي عرصها جون برادلي كيف أن الثورة المصرية استعلت بشكل محكم من أحل مدم الانتقال الديمقر لطي الحقيقي الذي طالبت به.

بعد ذلك تمددت حمهورية الصباط بشكل جعلها تسيطر على مصر كلها، واستغلت الحرب على الإرهاب الدولي، لتحد من الضعوط الدولية، التي دعت إلى احترام الشرعية وحقوق الإنسان.

لا تسيطر المؤسسة العسكرية على المنظمات التابعة لها فحسب، بل تسيطر على

الدولة ككل؛ إد لا يوجد منصب حكومي سم أو بسيط، ولا يوجد منصب في السلطت المحلية، إلا ويعتليه عسكري متفاعد, وحتى لحان الأحياء على سنطتها، ويساطة الرهانات التي تحيط بها، بولّى عليها عساكر متعاقدون فيها (1163).

معلص في مهاية تعليل العالة المصرية الى أن العلاقات العسكرية - السياسية والأوضاع المحيطة بها هي التي كيّفت ردة فعل القوات المسلحة على الفعل التوري. وردّة الفعل هذه كان مخططا له من مؤسسة قوية ومستقلة، ووقفا لرويتها، وخدمة لأجندتها ولعقيدتها، التي استحودت على الدولة المصرية ورئيسها؛ فالد «الانقلاب المصري [في] 'يوليو 2013' الذي كان نقطة تحول في تاريخ الثورة العربية من بجل الديمقر طية، يشبه انقلاب أو عستو بيبوشيه، أي انقلاب جيش النظام على العملية السياسية، أكثر مما يشبه الانقلابات الراديكالية» (164)، ما يعني أن الجيش المصري تمكن فعير من الانقلاب على الجميع الطلاقًا من هذا التعليل، برى أنه سيكون من الصعب حدوث تعيير ايحاني في الوقت الحالي بالسبة الى الحالة المصرية. بناء عليه، ستبقى مصر دولة تقاوم العشل، علمًا أن إمكانات فشلها الأن هي أقرب من عليه، ستبقى مصر دولة تقاوم العشل، علمًا أن إمكانات فشلها الأن هي أقرب من المكانات بحاجها، خصوصًا إذا استمر الوصع على ما هو عليه.

## ثالثًا: الجيش السوري: الولاء الطائفي

تكور الحيش العربي السوري، بناء على إحصاءات عام 2010، من 325,000 جندي عامل، منهم 220,000 حندي في القوات البرية و 5000 جندي في القوات البحرية و 40,000 في القوات الجوية و 6000 جندي في قوات الدفاع الجوي. كما أنه يضم 108,000 في وحداث شبه عسكرية، و 314,000 من جنود الاحتياط، منهم 280,000 في القوات البرية و 4000 في القوات البحرية و 10,000 في القوات الجوية و 10,000 في قوات الدفاع الحوي، وتستمر مدة تحديد الاحتياطيين 30 شهر المناع.

على خلاف الحالتين الليبية والمصرية، تميزت الحالة السورية باندماج شبه كلي بين الحاكم والجيش؛ فشمولية الحكم السوري تميزت باستيلاء الحاكم والحيش على الدولة لمصلحة الطائفة التي ينتميان إليها، وهذا كان بتيجة الأوصاع التاريحية والسوسيولوجية والأنثر بولوجية التي ميزت الدولة السورية الحديثة والمعاصرة.

#### 1- جيش الانقلابات ينتهي إلى دولة طائفية

مرت سورية مند ستقلالها نموجة من الاضطرابات الحطرة، كان للجيش الدور الأساس فيها؛ إن شهبت البلاد خلال الأعوام الـ 30 الاولى لاستقلالها ما لا يقل عن 11 انفلابًا عسكريًا وحركة تصحيحية ناجحة في معظمها (166)، إن غيرت مسار الدولة و أيديولوجيتها من النقيض إلى النقيض.

من ها، يمكننا القول بالنسبة إلى الحالة السورية، أبنا لن بتردد في الجزم من البداية بأن القوات المسلحة السورية كان لها دور مركزي في بناء الدولة و النظام السيسي في سورية ككل وفي تطور هما.

بعد الاصطرابات التي عرفتها سورية، بسبب الندخل المؤثر للقوات المسلحة في الشار السياسي، عمل البطام البعثي على دمح الحيش، بشكل شبه كلي، في الدولة السورية. و «استفاد (حافظ الأسد) من تجارب ساقيه، في تأسيس نطام شمولي، يقوم على الحرب الفائد في الميدان السياسي، والطائفة المسيطرة في الميدان الأمني والعسكري» (167)؛ فالعلاقات العسكرية المدنية في سورية تدمج بين السياسي والعسكري والطائفي، إلى درجة لا يمكن التميير معها بين ما هو عسكري وسياسي؛ فالرئيس، وإن كان منتخبًا، يحتفظ بيزته العسكرية، باعتباره القائد العام للجيش العربي السوري.

تورط الحيش السوري بشكل كبير في الحياة السياسية السورية؛ إذ إنه كان هو، حتى مجيء حافظ الأسد، من يعيّل رؤساء ويعزل رؤساء ويعيد رؤساء إلى الحكم، علمًا أل أغلبية الاصطرابات التي عاناها الجيش، أو تسبب فيها، كـ «الانفلابات والانقلابات المضادة بين عامي 1949 و 1962، كانت ... بسبب السياسة الحارجية السورية» (166)؛ فهوس الوحدة مع العراق أو مع مصر، والحرب مع العدو الصهيوبي، كلها عوامل حارجية كان لها الأثر الكبير في افعال الجيش السوري وردات فعله.

الطلاقًا من التهديد الذي مثله الجيش صد الحياة السياسية، عمل لطام البعث بقيادة ال الأسد على الاستحواد على الجيش، وتحويله إلى حيش يخدم الدولة وحرب البعث طهريًا، لكنه كان في الواقع يحدم مصالح الطائفة العلوية عمومًا ويحرسها، وأسرة الأسد ومفرييه حصوصًا «لقد أدرك حافظ الأسد في الثلث الأحير من القرن العشرين أن الشق الحربي - المدي هو الحفة الأصعف بين الفيات المتصارعة على السلطة، فأعطى لمؤسساته بمطّا شكائيا يقتصر على قطاع محدود في أجهزة الإدارة و الحكم، وجعل توازر النظام يقوم على مؤسسة عسكرية تنسط بعودا واسعًا، من حلال تشكيل فرق عسكرية متخصصة في حماية النظام، ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة العامة. واعتمد في ذلك على العيصر الطائفي - العشائري - العابلي لأنه يعتبر الأكثر صمانًا بالسبة إلى تحقيق معائلة النوارر الصعبة داخل المؤسسة العسكرية» (169ء) فالتركيبة السحرية التي اعتمدها حافظ الأسد، وعمل على تحسيدها في سورية، كانت قائمة على الدمج بين الدولة ممثلة في الحرب، والقواب المسلحة ممثلة في الجيش والقوات المسلحة ممثلة في الجيش والقوات الأمنية المحتلفة، والطائفة ممثلة في العلويين النصيريين. بهذا، تمكن من العائلة العشيرة والطائفة؛ فالعائلة في سورية هي «المصدر الأول للولاء، ثم تأتي بعد العائلة العشيرة والطائفة؛ فالعائلة في سورية هي «المصدر الأول للولاء، ثم تأتي من كان خارح دوائر العائلة والقبيلة والطائفة والجهة لا يصلح إلا للاحتواء وخدمة النظام بانضباط وصمت. وفي حال التعكير في عير ذلك، يكون العمع بأشد الصور قسوة، كما حدث في مدينة حماة سابقًا، ويحدث الأن في سورية بأسرها.

إن أهم ما ميز الصراع على السلطة في سورية هو استحدام الجيش من الطوائف والإثنيات السورية المحتلفة، من اجل السيطرة على الحكم ورسم المعالم الكبرى للدولة السورية. أدت هذه الحروب الساحة والداردة بين محتلف مكونات المجتمع السوري، الي اتحراط الجيش في السياسة بشكل قوي، الأمر الذي أدى بدوره إلى اصعاف كل من الدولة والجيش؛ إد ابانت الحروب مع الكيان الصبهيوبي مدى هشاشة هذه القوات، حيث عجزت عن الدفاع عن الوحدة الترابية السورية. ولا ترال مناطق كبيرة من الجولان السوري، تحت الاحتلال الصبهيوبي، من دون أن يتجر أ الجيش إلى اليوم حتى بالتهديد باستردادها.

سنوصح، في ما يلي، الأوضاع الجيو استرتيجيه و الإثنيه و الطابقية التي جعلت الجيش النظامي السوري يعتمد هذا الشكل من التسيير بالنسبة الى العلاقات المدنية - العسكرية.

على الرغم من تمكّل الأسد الأب من إيحاد التوليفة التي سمحت له بصمال السيطرة على الحكم، فإن العلاقات العسكرية المدنية كانت تعاني اصطرابًا مزمنًا. وعانى النظام في سورية خلال حكمه تعدد مصادر السلطة؛ فنجد أن الرئاسة والحرب

و الجيش و الحكومة و الطائعة و العائلة، و هي مصادر - و إن توحدت بالنسبة إلى الولاء للرنيس - الحلتها أطماعها ومصالحها الشخصية، و تطلعاتها التي بدأت تتصحم نتيحة استثباب الأمن في البلد، في صراعات سلطة، تشبه إلى حد ما الصراعات و الحروب الماقيوبة.

كانت البداية مع شقيق حافظ الأسد، رفعت، الذي تدرّع برفض تعيين شخصيات عير علوية في لجنة إدارة شؤون البلد التي حلفت الرئيس حافظ الأسد بعد مرضه. فقاد تمردًا عسكريًا كان للعائلة والطائفة دور محوري في بدايته وفي نهايته. من جهة أحرى، كان قادة الجيش يقايصون و لاءهم المطلق لحافظ الأسد بالامتيارات الفانونية وغير القانونية، حيث كانت محاولة الاعتراض عليها تعني الدخول في مواحهة مناشرة مع الضباط، مهما كانت قوة الجهة المتدخلة، فكانت تشهي هذه المواجهات عادة بحرائم خطرة، وحتى بإسقاط رؤساء حكومات ووزراء، فالحيش وإن بدا حارح السياسة، كان اللاعب الأساس في الحلبة السياسية.

#### 2 - عندما تؤسس الطائفة دولة في سورية

تعرف سورية تتوعًا طائفيًا وإثيًا كبرًا ومؤثرًا في الحياتين الاجتماعية والسياسية المنتوى الديني، هناك أغلبية مسلمة واقلبة مسبحية، وبنقسم المسلمون إلى أغلبية سبية، تنقسم إلى صوفيين معتدلين و اخوان مسلمين وسلفيين وهاليين متطرفين، وأقلبة شيعية تنقسم إلى علويين تصيريين وإسماعيليين واثني عشريين، وهناك، إصافة إلى هذا كله، الطائفة الدررية, على المستوى الإثني، يتوزع السكان في خريطة إثنية معقدة، فيها أعلبية عربية وأقلبات كردية وأرمينية وتركمانية وشركسية وأشورية وارامينية وتركمانية وشركسية وأشورية والرامية، وعلى هذين المستويين، تمثل سورية واحده من أكثر دول الشرق الأوسط تعقيدًا بنتوعها الطائفي والإثنى (172).

لا يتوقف هذا التبوع عند المستويات الثقافية و الأنثر بولوجية، بل يتعداها إلى الصراع على مصادر السلطة بمظاهرها المختلفة: السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والسلطة الثقافية؛ فالمتتبع لسلسلة الانقلابات التي ميزت سورية، يدرك أنها حركات استثمرت بوضوح في هذا الاتوع؛ إد كثيرًا ما تصف المراجع أن هذا الانقلاب قامت به مجموعة من الصباط السنة، وذاك قامت به مجموعة من الضباط البصيريين أو

مجموعة من الضباط الدروز ، فكانت الهوية الدينية لقادة الانقلابات من اهم الموشر ات التي يبحث عنها المحللون عند بلوع خبر الانقلاب.

من هذا، يمكننا التشديد على وجود استقطاب سنى - شيعي، وبشكل أكثر دقة، سنّى - علوي، فالسنّة هم الأعلبية في سورية، في حين تمثّل الطابقة العلوية أقلية شيعية أصبح لها تأثير كبير في الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية السورية بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة.

من المهم الإشارة هذا إلى أن العلوية النصيرية كانت طائعة منبوذة من الشيعة، إلا أن «المجامع العقهية الشيعية اعتبرتها فرغا من فروع الشيعة التي يجب استعادتها الى مجال العقيدة الاثني عشرية» (173). يمكننا تعسير هذا التحول العقهي في موقف الشيعة الاثني عشرية من العلويين بحاجة شيعة إيران الى ربط محور طهران - بيروت، من حلال مركز ثالث مهم واستراتيجي، يتمثّل في دمشق. من هنا، يمكننا اعتبار هذا التحول العقهي استثمارًا استراتيجياً في «طائعة مهمشة وفقيرة، تمكنت من دفع بعض افرادها إلى الاستيلاء على السلطة بعصل الحيش في إطار بروز العصبية الحهوية، وفي إطار مسيرتهم للسيطرة على السلطة والدولة» (174). من هذا المنطلق، أصبحت الطائعة عنصرًا مركزيًا من عناصر السلطة في سورية، وفي الشام بصعة عامة.

عندما استقر الأمر بيد حافظ الأسد، البعثي العلوي، فكر يشكل جدي في كيفية استثمار هذا التنوع الطابقي من أجل المحافظة على نظامه وسلطته, وكانت المعصلة الأساسية التي واجهت نظامه هي كيف يتحكم في بلد أعلبيته سنة و لا «يمثل العلويون فيه إلا حوالي 12 في المنة» (175)، وبطبيعة الحال، سيستعين بالقوات المسلحة والقوات الأمنية, ولكن، هنا أيضًا واجهته معضلة ثنية؛ إدا كانت أعلبية السكان سنة، فالأكيد أن أعلبية المنخر طين في الجيش سيكوبون من السنة، ومن هنا، كان يجب عليه البحث عن الكيفية التي تمكنه من التحكم في جيش مكون من أعلبية سنية من دون اصعافه (176)، خصوصًا مع التهديدات الإقليمية التي تواجهه، من الكيان الصهيوبي بسبب احتلال فلسطين والجو لان وأطماع اليهود التوسعية، ومن العراق وتركيا بسبب الأزمة الكربية، ومن لديان سبب الحرب الأهلية والطانفية اللنانية.

يسيطر العلويون المقربون من النطام السوري على أعلبية قيادات الجيش العليا, وجاء قرار حافظ الأسد، و «من دون وجود نصوص مكتونة، أن القوات الأساسية كلها تكون تحت قيادة ضابط علوي، على الرغم من وجود كثير من الصداط السنة، و لا سيما أو لئك الو افدين من المناطق الريفية. أكثر من هدا، غرف الرئيس حافظ الأسد بتعييل قادة الحيش على ساس قر ائته أو طائعته او الولاء له، فيصعهم في القوات والمواقع الاستر اتيجية »(177)؛ فالتوجه العام للجيش كان منصبًا على استقطاب أكبر عدد ممكن من العلويين في القوات العاملة، ومساعدتهم على الترقية والتقدم في در حات على السلّم التراتيي، بحيث تكون القيادات العليا في نهاية المطاف تحت سيطرتهم.

«أدى العماد علي أصلال دورًا بارزًا في تجنيد أبناء العشائر العلوية في قرق النحبة العسكرية التي تتمنع بأفضل تدريب و أحدث معدات. و أوكلت إليها مهمة حماية القصر الرئاسي ومباني الحكومة ومساكل المسؤولين. وتنتشر [هذه الفرق] على قمة جبل قاسيون وعلى مداحل مدينة دمشق وفي محيطها، حيث يشير حنا نظاطو إلى ان قيادة الجيش السوري قامت بتجنيد أعداد كبيرة من ضباط الصف وجنود النحبة العسكرية من عشيرة المتاورة التي ينتمي اليها حفظ اسد، وبالدات من القرداحة والقرى (المحيطة بها)»(176).

يعكس هذا النوحه عمرًا ممنهخا حططله حافظ الأسد، حتى يُنقي على سيطرته الكاملة على الدولة والجيش، الأمر الذي يمكّه من التحكم في دقي الطوائف، حتى وإن كانت تمثل الأغلبية؛ ففي مثل هذه الأوضاع، توقف «الجيش السوري عن الطهور كجيش، وما عاد افر اده محكومين و لا محميين بقوانيه، وعمّ انعدام الثقة بين الضباط، واصبح الانتماء الطائفي و الإثني هو المعيار الربيس لتشكيل سلك الصباط، خصوصًا بعد أن أقرت مجموعة سرية من الصباط، تسمي نفسها "اللجنة العسكرية"، بأن هذه الرؤية الجديدة في تسيير الجيش هي السبيل الوحيد لاستمرار حاح نشاط العسكر السيسي، القد فهموا أن العلاقات الإثنية و الجهوية و القروية و العائلية يمكن أن تقوّي تحالفهم الأيديولوجي وتوكده، و ان تعطيهم استقية استر اتيجية على جميع منافسيهم» (170).

اعتمد حافظ الأسد نظامًا علمائيًا حاضا، يعتمد في الطاهر على الحرية الدينية التي يكفله الدستور لحميع الطوائف الدينية. وينص دستور عام 1973، في مادته الـ 35، على صمال حرية المعتقد واحترام الدولة جميع الديانات، وممارسة حرية العبادة، وهذا في حدود احترام البطام العام. إلا أن البطام السوري كان حريضًا على عدم إظهار هذا النتوع الطائفي محجة القومية العربية الموحدة؛ فعلى الرعم من تغلعل التوع الطائفي في التفاليد الاجتماعية، فإنه «لم يكن حاصرًا بالسبة إلى البطام، إلا في حطاباته وشعاراته الوحدوية. قلم يكن لفاعلي هذا النتوع والرهابات

التي يطرحها أي وجود في العضاء العمومي السوري، إلا في حالة استعماله في الدعم التوافقي للنظام السوري، حيث لا تذكر الطوائف المختلفة بشكل واضح ومعاشر كفاعلين اجتماعيين، لا من النظام و لا من الطوائف المعنية »(180). و هذا يعني أن الجميع كان يعيش حياته كطائفي محتلف عن باقي الطوائف، ويتصامن بالطرائق و الوسائل كان يعيش حياته كطائفي محتلف عن باقي الطوائف، ويتصامن بالطرائق و الوسائل كافة مع أبناء طائفته، ويتظاهر في الوقت نفسه بأن سوريته و عروبته تعلوان أي دين و إثنية آخرين.

تعامل النظام مع هذا التنوع الطائعي بتطوير الية انتفائية دقيقة جذا، نتج منها أن أصبح معظم الجبود الاحتياطيين من السنة، بينما كان الجبود العاملون من العلوبين، بنسبة تقوق 70 في المنة، في حين نتعدى نسبة الضباط العلوبين في الجيش العربي السوري الد 90 في المنة القالم، من جهة أخرى، كانت قوات النخبة مخصصة بشكل حصري للعلوبين، وحتى في القوات التي يكون فيها «تقوق عندي للسنة، عمل النظام على جعل هذه القوات تحت رقابة العلوبين؛ ففي القوات الجوية، مثلًا، حيث نجد أن معظم الطيارين كانوا من السنة، سيطر العلوبين على جميع المصالح الارصية واللوجيستية والمحتبر الية الصرورية لعمل القوات الجوية» (1821، أنه ادعاء علمانية الدولة السورية، كما يقول الدستور، فتكتبه المعطيات الميدانية، إذ توضيح هذه الأرقام الحيار النظام، وحاكمه، إلى الطائفة الدينية التي ينتمي إليها، في «قبل أن يقوم النظام بتشييع عقينته العلمانية (تحويلها إلى المدهب الشيعي) عمد، وبشكل غير معلى، إلى صمان تقوق طائفته في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية للدولة» (1833).

هي مقابل هذه المعاملة التفصيلية للعلوبين، تعامل النظام بكل ما أوتي من قوة مع باقي الطوائف و الإثنيات، حيث تنقى محزرة حماة في عام 1980 ضد المنتمين إلى حركة الإخوان المسلمين في هذه المدينة، واحدة من أكبر جرائم النظام، وهي التي حاول من حلالها ردع خصومه ودفعهم إلى التعقل والتفكير بروية قبل أي محاولة لمعارضته بشكل حقيقي وجدي.

ستعكس هذه الطريقة في تسيير العلاقات بين الحاكم ومحتلف الطوائف على ألية الوقاية من الانقلاب، وبالتالي على ردة فعل الحيش تجاه «الثورة» السورية، كما الوقاية من الانقلاب، وبالتالي في ما يلي

#### 3 - آلية الوقاية من الانقلابات و نعكاساتها

عرفت سورية، بعد بهاية فترة الانتداب، حالة من الفوضي عدم الاستقرار والصراع على السلطة، ما جعلها تسفط في مسلسل من الانقلابات والانقلابات المضادة؛ فعي الفترة الممتدة بين «سنة 1949 وحتى 1970، حدث في سورية واحد وعشرون انقلابًا ومحاولة انقلابية وحركة تمرد أو عصيان، قام بها بعص صباط الجيش السوري. أما السنوات الثلاثون المتنقية من تاريخ سورية في القرن العشرين، فلم تشهد سوى محاولة انقلابية واحدة قُمعت بهدوء. فقد تولّى الفريق حافظ الأسد رئاسة الجمهورية طوال العترة دين حزب البعث طوال العترة دين حزب البعث والقوات المسلحة للهيمنة على مؤسسات الحكم المدنى «(184).

يبين هذا التحول من القوصيي الى الاستقرار في عهد آل الأسد، الجهد الكبير الذي بذله البطام السوري للبحث في كيفية ضمان والاء الجيش، والاستما أن هذا الجيش يتشكل من أفر اد و صبيط غير متجانسين، ويمكن بسهولة تعيير والانهم بحو طائفتهم أو الثيتهم. تتلحص الآلية السورية للوقاية من الانقلاب في السعى إلى دمج الجيش والنظام السياسي في كيار واحد ومتضامن عصويًا، إلى درجة أن أوراد الجيش أصبحوا يعتقدون، كما توضحه نتانج الحرب الأهلية، أن نجاتهم مرتبطة بشكل عصوى بنجاة النظام (185). وقام النظام بهيكلة الجيش على شكل بواة ومحيط، فخصص يواة الحيش للقوات العاملة والصباط العلوبين، أو للدين يضمن البطام والاعهم بنسبة تساوي أو تقارب 100 في المئة؛ «فالتجنيد والنرقيات كانت تتم على أساس الوالاء الا على أساس المهر ات و الاستحقاق »(186). أمّا محيط النو اة الذي كان يمكن أن يتشكل من عناصر ومن إثنيات أخرى، فكان يعمل تحت رقابة شديدة ومقربة من النواة العلوية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر ، «عين البطام العلوي صباطًا سنّة و من أقليات أحرى في مناصب مهمة، لكنه وضعهم في جهات بعيدة من مناطقهم، ووصع معهم ما يشبه 'كلب الحراسة' من الضباط العلويين كنواب لهم، او في مناصب موازية لمناصبهم»(187). و بهذا يمكسا القول إن آل الأسد حصلوا على جيش علوي قوي معلف بعشاء عربي سنّى هش وضعيف نسبيًا.

إصافة إلى ما سبق، قسم البطام السوري الجيش إلى وحدات عدة متداحلة من حيث المسؤولية والتوزيع على الأرص، بحيث يمكن أن يكون هناك أكثر من قوة وأكثر من

وحدة، في المنطقة والعايات نفسها، «فالوفرة تساعد على تقوية الولاء» كما يقول تايلور (188), ودعم النظام الوحدات العسكرية المختلفة بكثير من المديريات المحابراتية المتقاطعة والمتداخلة والمتصلة بشكل مباشر بمركز السلطة، فنجد «أربع مديريات استخداراتية: المحابرات العسكرية ومخابرات القوات الحوية وأمن الدولة والأمن السياسي، المديريتان الأولى والثابية يقودهما العلويون، بينما يقود السنة الثالثة والرابعة»(189), بهذا الشكل، ضمن آل الأسد القدرة على التحكم في جميع مفاصل الجيش والدولة؛ فجميع المعلومات، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، كانت تصل إلى أعلى هرم السلطة بأكثر من طريقة وقدة، وبأكثر من سرعة واحدة.

تبين لنا من حلال تحليل الألية السورية للوقاية من الانقلاب، أن النظام عمد إلى دمج نواة الجيش الصلبة في النظام، بحيث أصبحت نجاة الواحد منهما مرتبطة بنجاة الاخر. لدلك، استمات الجيش في الدفاع عن النظام إلى اليوم. وفي المقابل، يستميت النظام في الدفاع عن الجيش ودعمه بمختلف مصادر القوة والتسليح والتحالفات الخارجية والأحنية.

ساهم اعتماد البطام السوري على الانتقائية الطائعية في تسيير اليته للوقاية من الانقلاب، في تثنيت أقدام البظام السوري, وفي تمرير مبدأ التوريث في نظام يذعي الله جمهوري، من دون أي مقاومة. كما أن هذه الألية هي التي مكنت الجيش من الحفاظ على وحدته بعد «الثورة»، ولم تحدث الهيارات أو الشقاقات كبرى كثلث التي عرفها جيشا ليبيا واليم مثلًا؛ «فالرئيس كان يصمل الولاء من خلال تأطير الأجهزة الأمنية بعناصر من الطائفة العلوية، على الرغم من أنها لا تشكل إلا 10 في المئة من عموم المجتمع السوري. يشكل العلويين قرابة 90 في المئة من الضباط و 70 في المئة من الجنود العاملين، في الوقت الذي يشكلون فيه، ويشكل حصري، جميع وحدات الحرس الحمهوري والفرقة المدرعة الرابعة وأحهرة الاستحبارات (١٠٥٠)، وبهذا يكون الرئيس قد ضمن ولاء القوات الأساسية وقوات البخنة، الأمر الذي يرغم باقي القوات على الانخراط في مقاربة النظام حوفًا من ردة فعله، او طمغًا في سحانه وكرمه.

لم يكن بناء هذه الآلية المعقدة أمرًا هيئًا، خصوصًا إذا لخذّنا في الحسبان حجم الطائفة العلوية بالنسبة إلى السنّة، و إلى باقي الطوائف و الإثنيات. لكن أل الأسد تمكنوا، خلال فترة حكمهم، من «تثبيت العلوبين في المراكز القيادية وفي الأجهزة اللوجستية الحيوية، واستطاعوا اضعاف تأثير السنّة في أجهرة الأمن، وضمان الهيمنة

لنن ساهمت هذه الألية في تقوية الولاء للسطام، فبها أضععت قدر ات الحيش التكتبكية، وبالتالي أبطأت حركته. كما أن ربط جميع القرارات بالمركز، ممثلًا بالرئيس، جعل قدرة الحيش على المباورة، في الوضعيات الحقيقية، غير فعالة. وتسبب «اعتماد النظام السوري على سياسة انتقاء الضباط السوريين من الأعلى إلى أسعل على أساس الانتماء الديني ما بين 1960 و 1970 بأن أصبحت الوحدات غير فعالة، وغير قادرة على النصرف بشكل مستقل» (1970 بأن أصبحت الوحدات غير فعالة، وغير قادرة على النصرف بشكل مستقل» (1972)، وهذا ما أشته الحروب العربية مع الكيان الصهيوني: إذ كانت الوحدات القتالية الميدانية عجرة عن اتحاد القرارات المصيرية من دون العودة إلى الفيادة المركزية، الأمر الذي أعطى العدو أسبقية المدادرة وحرية المناورة، فكانت النتيجة المعروفة، والمتمثلة في النكسات المتوالية. من جهة أخرى، بيت لنا تدخلات الحيش في محريات الحراك الشعبي قدرة الحيش السوري على الحفاظ على وحدثه وتماسكه، لكن هذه الوحدة وهذا المناسك ينقيان بلا فائدة، لأن الحيش عجر، الى اليوم، وعلى الرغم من الدعم الروسي والإيراتي ومشاركة مقاتلي طرب الله اللبياني، عن حسم الأمور ميدانيًا.

#### 4- ردة فعل الجيش على «الثورة»، ونتائجها

بعد اندلاع «الثورة» السورية مناشرة، رد الأسد بالاعتماد على الحل الأمني من حلال قمع المتطاهرين بقوة، ومن دون مراعاة صغوطات المحيط الدولي. من الناحية التكتيكية، بقل النظام قواته إلى المناطق التي اندلعت فيها التظاهرات وعمليات العنف، وأعطيت الأوامر للجنود والصباط بإطلاق النار بمحتلف الأسلحة (1931، فكانت ردة فعل النظام على المحتجين قوية وعنيفة بحميع المقاييس. ولم يتردد النظام في إعلان تعبئة شاملة لجميع القوات المسلحة والأمنية من أجل وصبع حد للتمرد. كانت ردة فعل الجيش مسجمة مع قرارات النظام؛ فالجيش يدافع عن النظام، لا لأنه مصدر ررقه فحست، بل لأنه مصدر وجوده أيضًا. فدهات النظام يعني دهات الجيش، خصوصًا إذا علمنا أن المناطق العلوية هي في العادة مناطق جبلية محرومة ومهملة وففيرة، حيث يُعتبر الحيش مصدر عيشها الأساس، إن لم نقل المصدر الأول والوحيد.

كان الخراط الجيش بحماسة في مخطط النظام لقمع الثوار بتنجة حتمية ومعروفة،

بالنظر إلى الطريقة التي استخدمها النظام في تسيير المسائل الطابقية و الإثنية, وبعط ألية الوقاية من الانقلاب التي اعتمدها النظام، أصبحت «مكونات القوات المسلحة كلها مراقعة بشكل دقيق من أعوان النظام في سورية, إضافة إلى هذا، لم تكن الانتفاصة معممة، بل كانت محدودة ومحصورة في الحجم وفي النطاق فترات طويلة نسبيا، الأمر الذي أثر كثيرًا في سير المواجهة بين النظام والمنتفصين» [194], وسمحت هذه المعطيات للجيش و النظام السوريين بإعادة تنظيم صفوفهما، وتجاوز الصدمة الأولى التي أحدثتها «الثورة» في بداياتها, ونحح النظام في ضمان وحدة الجيش رغم تعقد مكوناته، وهذا ما ساعد النظام السوري مند أكثر من سنة اعوام على مقاومة حميع الضغوط التي مورست عليه، إن سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا.

بعد مدة من بدء العنف وتطوره في سورية، بدأت بوادر الانشقاقات في الجيش السوري، من حلال فرار عدد من الافراد والصباط من الحدمة والالتحاق بالثورة. إلا أن هذه النشاطات كانت محدودة وفردية، تقوّمها جوب كما يلي: «حقيقة، إن حوالى 3 في المئة من الجنود فروا من الخدمة، لكن لا أحد منهم كان من الغيادات العليا؛ فالعرار حدث عمومًا في صفوف الضداط الصغار والجنود، وهذا بكل المقاييس ظاهرة عادية خلال الحرب؛ فالقوات المسلحة الأميركية مثلًا، عرفت نسبة فرار تقدر بـ 2 في المئة في عام 2006، والأعداد تؤحذ بعين الاعتبار ضمن سياقها التاريخي» (1951، يُطهر هذا النقويم أن الجيش السوري طل محافظًا على توازنه وقوّته ووحدته واسمجمه، على الرغم من طول فترة الصراع، والا يبدو في الأفق الفريب أن لدى هذا الجيش بية لتعيير مسار المعركة في غير الاتجاه الذي يريده النظام.

من حهة أحرى، استعاد الحيش السوري من صبعف المعارصة وقواتها، ومن تشتتها وعدم السجامها؛ فبقدر ما كانت نواته قوية ومنسحمة، كانت قوات المعارضة ضبعيفة وغير منسجمة؛ إذ تتكون هذه القوات من بعض الجنود الفارين من حدمة الجيش النظامي، والمدربين بشكل احترافي، ومن المدنيين الذي حملوا السلاح ضد النظام، ومن عدد من المفاتلين الأجانب، الذين أصبحوا مصدر إصبعاف للمعارصة بعدما جاءوا لتقوية «الثورة» السورية. وهذا ما جعل قوات الثوار قليلة الانسجام في ما يحص التعينة السياسية والعسكرية، وبات الثوار غير قادرين على قيادة قوات كبيرة على الارض (196), وما أثنته المتابعة التاريخية للصراع السوري، هو أن عامل الوقت كان دائمًا يصف في مصلحة النظام، الذي عرف كيف يعيد ترتيب صفوفه، وتنظيم

وحداته، ويقوي تحالفاته. في المقابل، كان الوقت ضد المعارصة، التي لم نردها استدامة الصراع الاصعفا وتشتتا وقفدانا للتقة عند المدبيين، الدين اصبحوا يشكون في قدرة الثوار على الحروج من هذه الورطة بسلام. في هذا الصدد، يقوم وزير الحارجية الروسي سيرغي لافروف الحالة العسكرية للثور بالقول: «اصبح واصحًا كالنهار، أن حتى لو دُججت قوات المعارضة بالسلاح، فإنها لن تهزم الجيش السوري، ولن يكون هناك إلا النبح و التدمير المتبادل فترة طويلة جدًّ »(197).

إضافة إلى الحرب الأهلية العسكرية، برزت على الساحة حرب أهليه أيديولوجيه طابقية، حاولت المعارصة من حلالها كسب مريد من التعاطف والدعم الحارجي، في حين سعى البطام من خلالها إلى تفتيت المعارضه وإضعافها، وربطها بالنشاط الإرهابي، قصد تبرير عنف الرد العسكري النظامي وشراسته ضد معارصيه.

«حاول النظام مند النداية حصر توجه معارصيه في لون ديبي و احد؛ فالنتيجة المرحوة من طبع المعارصة بالصبعة السنّية كانت مردوجة: تعلق الأمر في البداية بتقسيم الصفوف، وتثبيط المعارصين غير السنة. وثانيا، من أجل تقريغ الثورة من الشحنة السياسية، ومن ثم برع الثقة منها عن طريق الترويج للترعة العدوانية العالمية لمجموعات المعارصة، وبالتالي تخويف الرأي العام العربي، فرج المعارضة في ركن الطابعية سيدعم دور المدافع عن الملائكية التي أعطاها النظام لمعسه» (198)، عن حق و /أو عن غير حق.

حاول العطام السوري، يكل ما أوتي من قوة، حصر حريه ضد المعارصة صمن حابة الحرب على الارهاب. وقدم تعريفه الحاص للصراع على أنه صراع بين دولة علمانية يمثلها هو ، ومعارضة إسلامية منظرفة كما سعى إلى تسويق هذه الفكرة على المستوى العالمي، بعرص تحقيف الصعط الدولي القوي الذي مورس صده. لكن الصبعة الطابقية للجيش، ومشاركة مقاتلي حزب الله في الصراع من بديته، ودعم إير ان المعلن، سرعان ما حول دلك كله الصراع السوري إلى «صراع بين إسلاميين سنة من جهة، وإسلاميين شبعة من جهة تابية» (199 الأمر الذي قرأه المجتمع الدولي العربي، محاو لات التمويه التي يقوم بها، كحرب بين إرهاب إسلامي شبعي وإرهاب إسلامي سني. من هذا، كانت مشروعات حل هذا البراع مترددة و غامضة وعير السلامي سني. من هذا، كانت مشروعات حل هذا البراع مترددة و غامضة وعير صادقة، الأمر الذي ساهم في استدامة الارمة وماسي الشعب السوري، حتى أصبح واصخا الأن أن ليس هناك رغنة حقيقية للمجتمع الدولي في العمل على حل هذه

الأزمة في الوقت الراهر، في الأقل.

كانت نتيجة القبصة الحديد التي واجه بها النظام الثوار، كارثية على الشعب، وعلى الدولة ككل؛ إد تحول الصراع السوري الدي بدأ بنظاهرات سلمية في 26 كانون الثاني/يناير 2011، إلى أكثر الصراعات نموية عرفته المنطقة؛ هـ «القرات المسلحة للحيش النظامي وللثوار تكبنت، مند بداية الصراع، خسائر تقوق 9000 مسلح»، (200، وقرابة 200,000 ضحية مدنية. وحولت أكثر من بصف السكان إلى لاجنين، بعدما نمرت مدنهم بشكل شبه كلى. إن توجه سورية إلى الانضمام إلى نادي الدول العاشلة، أصبح محتومًا، وهذا بسبب الاندماج القوي بين النظام والقوات المسلحة، بينما معتاح الأزمة السورية ليس في الحرب و لا في الحوار، وإنما في فك الارتباط القوي بين النظام والقوات المسلحة، المنات المسلحة، المنات النظام والقوات المسلحة، المنات النظام والقوات المسلحة القوي بين النظام والقوات المسلحة عليه شريطة تعيير عقيدته وأيديولوجيته، يمكن أن يكونا بداية الحل الذي بالمحافظة عليه شريطة تعيير عقيدته وأيديولوجيته، يمكن أن يكونا بداية الحل الذي سيجب سورية تجربة ليبيا والعراق واليمن.

# رابعًا: الجيش اليمني بين القبيلة والطائفة والطائفة والأيديولوجيا

يتشكل الجيش اليمني، بحسب إحصاءات عام 2010، من 66,700 جندي عامل، منهم 60,000 في القوات الحوية و60,000 في القوات الحوية و60,000 في القوات الحوية و2000 في الدواح الحوي كما يوحد حوالي 71,200 من شده العسكريين, وتدوم مدة خدمة الاحتياطيين عامين (201).

تمثل الحالة اليمنية مريجًا من الحالات التي سبق ذكرها، وهي من حيث التنوع الطائفي والإثني، تشبه الحالة السورية الى حد ما. أمّا من حيث الاستراتيجيات المعتمدة من البطام في تسبير العلاقات العسكرية - المدنية، فهي تشبه إلى حد ما الحالة الليبية، من حيث سعي الحاكم إلى اصعاف الجيش، ومن المهم دراسة هذه الحالة من حلال الألية التحليلية المعتمدة، لأنها ستوفر لنا معرفة جديدة وقراءة محتلفة للعلاقات العسكرية - المدنية العاشلة، والتي تساهم اليوم، وبلا شك، في مأساة شعب و إفضال بلد بالكامل.

#### آ - الجيش اليمنى وبناء الدولة

يمثل اليمن السعيد، كما يلقب، الحلقة الضعيفة في الشرق الأوسط عمومًا، وفي الخليج العربي خصوصًا؛ فهو كان دائمًا يعامل على أنه الأخت القاصرة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. تميز هذا البلد، عدر تاريحه الحديث والمعاصر في الأقل، بعدم استقرار شبه دائم، وبنراعات مسلحة شبه مستمرة، وبعفر مدقع, فالمكانة الاستراتيجية التي يحتلها اليمن في مدخل البحر الأحمر والمحيط الهادئ، لم تشفع له، بل كانت نقمة على البلد والشعب على حد سواء، ولم تحقق له ما يمكن أن يسمح بوصفه باليمن السعيد فيرد. فهو طل ضحية موقعه الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، الامر الذي دفع الرئيس السابق على عبد الله صالح الى وصف الحكم في بلده بأنه «رقص على رؤوس الثعابين» (202)، دلالة على الحدر والحيطة الدائمين والمستمرين، ومن الجميع.

إن مجرد متابعة مسار بباء الدولة وتحليله امر معقد بالنسبة إلى المحالة اليمبية؛ فهدا المسار أقرب إلى الهدم منه إلى البداء، ف «سواء في الشمال أو في الحدوب، كان بروز البظامين في اليمنين ردة فعل على العوضى التي ميزت القرن العشرين؛ فعي الجنوب، اعتبرت القوات الاستعمارية أن مشكلة اليمن قبلية أساسًا، في حين أنها في الشمال فوضى باتجة من الصراع بين الإمامية والعثمانيين، وهي كانت على أساس الملكية الأحلاقية للبلد، لا على أساس صراع قبلي بين القبائل والبطام» (203). نتيجة لهذا كله، ونتيجة لمضعف الموارد الاقتصادية اليمبية، عرف اليمن شمالًا وجنوبًا صراعات كثيرة أثرت في تطوره وبموه، ما رهن البلد في حالة من العقر وعدم الاستقرار.

مع النتوع القبلي الذي أثر كثيرًا في هذا المسار ، نجد النتوع الطائفي الذي أدى دورًا مهمّ في عدم الاستقرار والأمن في اليمن طوال تاريحه الحديث والمعاصر ، وهما ما غرف بهما اليمن مثلما غرف بتطورات سريعة وحاسمة نقلته من النقيض إلى النقيص؛ إذ يمكن أن تلاحط أنه «انتقل من الإمامة إلى الجمهورية ، الأمر الذي ثلته الانتفاصيات السياسية والحروب الإهلية ، واحيرًا الوحدة »(204).

بعد سقوط الدولة العثمانية، أسس الشيعة الزيدية بقيادة الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم نظام حكم مؤسس على الإمامة. وتبقى قصمة العلاقة بين الإمامة و اللين البين شبه حيالية؛ في «قبل تأسيس الجمهورية العربية اليمنية، كان اليس صعيفاً ومعزولًا

عن التأثير الحارجي من طرف الحاكم الديني الإمام يحيي وابده احمد وحلال العترة الممتدة بين عامي 1940 و 1950، اختار الإمام يحيى محموعة من 40 مر اهقًا، أعليهم من الأيتام، وارسلهم للدراسة في الحارج بعرص التكوين والعودة الي اليس لخدمة الادارة أشرف على مجموعة الـ 40 ممثل الشوون الحارجية عند الرحس بيداني، الدي كان هي الفاهرة انداك. درس المبتعثون في جامعات محتلفة، في الفاهرة ولبدان واوروبا العربية والولايات المتحدة. عيد ألا من العودة الى اليمن لحدمة حكومة الإمام، قان أعلية هو لاء الطلبة، يضاف اليهم منات الطلبة الاحرين النين سافروا بمالهم الحاص، شكلوا ما يُعرف بشبكة «اليمن الجر» للمهاجرين. في بداية الحمسينيات كان لحركة «اليمن الحر» دور أساس في تنطيع المعارضة المناهصة للحكم الشمولي للامامية اليمبية، لتطبح في مهابة المطاف الامام المعين حديثًا محمد الدر في 26 أيلول/سيتمبر 1962»(2051) وعمل هو لاء المبتعثون الد 40، الدين الصبحوا يُبعثون بالليبر اليين، بالتعاون مع صباط الجيش بشكل مستمر، على إراحة بطام الإمامة التقليدي والرجعي، لتعويصه بالبطام الجمهوري الحداثي، لكن الصراعات الغبلية و الأيديولوجية ادخلت البلد في حرب أهلية واقليمية، وقفت فيها دول الحليج، وعلى ر اسها العربية السعودية، الى جانب الإمام وحلقاته، بينما وقفت مصر مع الانقلابيين، الى أن استثب لهم الأمر.

كان يعترص أن يودي تأسيس الدولة الوطنية الحديثة على الأسس الجمهورية الى تعكيك جميع البسى التقليدية التي هيمنت على اليمن من قبل، اي التنظيم الإثنى القبلي، والتنظيم الملكي، والتنظيم الديني الطابعي. لكن شينا من هذا لم يحدث؛ فالعلاقات بين الحاكم الجمهوري وبقائيا النظام الملكي و القبيلة من جهة، و الطابعة من جهة أخرى، هي التي تحكمت بشكل كدير في صوع التاريخ الحديث و المعاصر المين، وفي موازاة هذه النظورات، بذا الجيش في البرور كموسسة غير تقليدية، الا «اصنح الجيش مهمًا، وتطور من حيث الحجم و الانسجام، و أصنح الديوان المركزي للأمن الوطني، و لأعوام عدة، قوة، على الأقل في المدن. وفي عام 1980، برزت وحدة منعصلة للأمن الرياسي لصمان أمن المناطة (200). إذا، كان الجيش حاصرا بقوة طوال فترات الصراع الطابقي و الجهوي الذي ميز تاريخ اليمن، وعمل على حسم الأمور لمصلحة النظام الحاكم. وعلى الرغم من اهمية الجيش واهمية تنكله الحاسم في العصل في النظام الحاكم. وعلى دوره كان يتوقف عند المسامل العسكرية، ولا يتجاوزها الى النزاعات اليمنية، فان دوره كان يتوقف عند المسامل العسكرية، ولا يتجاوزها الى

المسائل المدنية و السياسية. همجموعة الليبر اليبل هي التي كانت تخطط و تنظم و تقود السياسات المختلفة التي اعتمدتها الدولة و البطام الحاكم.

حاول البطام الحاكم في اليمن أن يستوعب الاختلافات الطائفية و الإثنية التقليدية صمى البناء الجمهوري الحديث، وهذا ما دفع به إلى كثير من التباز لات التي لا تنسجم مع أسس الدولة الحديثة، الأمر الذي جعل الدولة اليمنية تستمر في العمل والطهور باعتبارها مؤسسة مثقلة بتاريخها الإثنى والطائفي. وكان من أغرب التباز لات التي قامت بها الدولة الحديثة لمصلحة السي التقليدية، استقطاب مقايا النظام الملكي، و إدماجهم في النظام الجمهوري وزراء ونوابًا وأطرًا سامية في الدولة. أمّا أحطر هذه التباز لات، فهو عدم صمال حصرية استعمال العنف الشرعي في يد الجيش، عدر سماحها لقبائل و الشيوخ بحمل السلاح، وتشكيل الميليشيات، حتى أصبح الشعب اليمني أكثر الشعوب العربية تسليحًا؛ فرحال القبائل يملكون حرية حمل السلاح، وهناك من يحمل أكثر من قطعة واحدة. والأسوأ أن البطام الحاكم أسند قيادة كثير من الوحدات العسكرية لرجال القبائل وشيوحها، الأمر الدي أعطى شيوخ القبائل عصوية فاعلة في المجلس الأعلى للقيادة، و عوص ال يقوم البطام بتعكيك هذه البسى التقليدية، عقد معها تحالفات طرقية ومصلحية، بحسب ما أملته عليه الأوصباع؛ فنجد نظام صالح يحارب الحوثيين ثم يتحالف معهم ويحارب إلى جانبهم، أو أنه يتحالف مع ال الأحمر ثم يقاتلهم، حتى أن أحد شيوخ القبائل لخص موقفه من الرئيس بالعول: «لا تدري أي حين يصادقك وأي حين يكون عدوك»(١٥٥٠، علمًا أن الرهان الأول والأحير، لكل تلك المناورات، هو السيطرة على قمة الحكم.

«قام الرئيس بيناء نظام مؤسس على ولاء شخصيات قبلية و عسكرية، فاتبع الشمال، تحت إمرة صالح، بطام اقتصاد السوق، وتجنّب القيام بإصلاحات لجتماعية عميقة, وعلى الرغم من طول مدة حكمه، لم يتمكن نظام صالح من بسط سيادته على كامل الأراصي اليمنية، ولذلك اعتمد على سياسة فرق تسد ليعزز حكمه، وهي سياسات ساعدت على توسيع فضاءات الفوضي، التي بدورها ساهمت هي تمكين حكم الرئيس»(208)،

عاش اليمن، منذ تأسيسه كدولة، حالة من الاضطراب، إمّا بسبب الحروب الأهلية وإمّا بسبب التمردات العسكرية؛ وهو «تميز خلال السبعينيات والتمانينيات بحالة عدم استقرار صبعطت داخليًا وحرجيًا على النظام اليمدى: اغتيل رئيس الجمهورية اليمدية

إبراهيم الحامدي في 11 تشريل الأول/أكتوبر 1977، وبعده بثمانية أشهر اعتيل حليفته أحمد الغشمي في 24 حزير ان/يونيو 1978، ثم جاءت حرب الحدود مع اليمن الجنوبي في عام 1979، ثم الحرب مع المملكة السعودية في 1980. وتعددت محاولات الانفلاب، وتعددت التمردات داحل الجيش، والبعرات والمشاحبات القبلية ضد النظام»(209). و لا يكاد اليمن يعرف فترة تمتد بضعة أعوام من الأمن و الاستقرار ، إذ كان لا يكاد ينتهي من حرب حتى يدخل في أخرى؛ فالتركيبة الإثنية ممثلة في البنية القبلية القوية، والتركيبة الطانفية ممثّلة في الاستقطاب الريدي/السنّي، واستثمار النظام اليمني في هذه التركيبات من أجل ضمان أمنه، كلها عوامل جعلت من البنية السياسية اليمنية بنية هشة، قابلة للانعجار الأي سبب، وتحت أي وضع من الأوضاع. وصل صالح، وهو عسكري، إلى السلطة في عام 1978، بعد مقتل العشمي. واستغل الحالة اليمدية وتناقصاتها، وحاول الاستثمار فيها من أجل تثبيت حكمه، فاعتمد على رجال القبائل، وقدُّم لهم كثيرًا من النتار لات على حساب الدولة الحديثة التي كان يعادي بها. ويتيجة ذلك كله أن أصبح «عبد الشصالح من بين أكثر الروساء هي اليس احتفاطًا بالسلطة، إلا أن نظامه طل عاجزًا عن بسط يفوذه على كامل التراب اليمني، فاعتمد على سياسة فرّق تسد، هذه السياسة بدور ها خلقت فصناءات فوضني و عدم استقر ار ، ساعدت على تمكين حكم عبد الله صالح»(ا210). كما أنه استغل حالة العوضى وعدم الاستقرار، الناتجة من الصراعات القبلية والصراعات الطابعية في توزيع السلطة في اليمن، من أحل السعى إلى تثبيت نفسه و أتباعه سادة سياسيين لليمن بلا منازع.

بتج من العلاقة الخاصة بين العسكري والمدني اضعاف الجيش الذي ما عاد موحدًا بسبب تعدد الولاءات وتشغبها، وبسبب انتشار العساد فيه؛ فتسليم فيادة وحدات الجيش لرجال القبائل الموالية للنظام أعطاهم فرص تحويل الجيش من مؤسسة عسكرية أمنية إلى مؤسسة ريعية، يتم من حلالها تصحيم عدد الأفراد وتحصيل أجور وهمية, أما تعدد الولاءات، فجعل وحدات الحيش نتصرف كميليشيات قبلية، أكثر من كونها وحدات تابعة لمؤسسة أمنية وطنية. الأمر الدي أثر هي القدرات الانضباطية للحيش وأمراده؛ فد «الجيش، وبدل أن يساهم في بناء الأمة وتحقيق الاندماج الاجتماعي، بات أحد عوامل النفكك الاجتماعي، وساهم في تعميق الانقسامات الاجتماعية» (1211).

من جهة ثانية، ساهمت هذه العلاقة غير العقلانية بين العسكري و المدني في إصنعاف الدولة، لأنها ما عادت تمثلك حصرية السلطة على مؤسساتها، و لا سيم الأمنية منها؟

فعلى الرغم من الدور المهم و الاساس الذي أدّاه الجيش اليمني في إسقاط الإمامة و إقامة الجمهورية، وعلى الرغم من الدور المحوري الدي قام به في توحيد اليمن، وفي مواجهة الحويثين و الحراك الجنوبي، فإن دوره في مسار بناء الدولة كان هامشيّ بجميع المقليس؛ إذ «كان تنظيم الصباط الأحرار قد اقتصر في عضويته على صغار ومتوسطي الضباط, وكان التنظيم في ما يتعلق بمسألة الحكم، كما يقول بعض قادته مقتبعًا تمم الاقتباع بعدم تحمل المسؤولية السياسية الجسيمة في الحكم، تاركًا تلك المسؤوليات السياسية للآماء، من العسكريين والمدنيين الدين سدق لهم أن خاضوا تجارب سياسية كثيرة، على أن تسير الامور وقفا لأهداف الثورة (202). فالنظام كان يعامل الجيش كمحموعة مرتزقة تؤدي مهمة معيّنة لمصلحة الليير اليين والحكام لمدنيين، ثم تعود إلى ثكنه لتحصل على أجرها.

#### 2 - الجيش اليمني بين القبيلة والطائفة

برى سامي دورليال أل «الواقع اليمني وافر بشكل كبير، بحيث لا يمكل قراءته على مستوى واحد، طائعيًا أكان أم قبليًا أم سياسيًا» (213)، الأمر الذي يعني تعقد الحالة اليمنية، وعدم إمكال فهمها من خلال عنصر واحد فقط، فقراءة الوضع اليمني تنطلب مفاربته من حلال كثير من العنصر.

يتميز اليم بتنوع إثني وطائفي وجهوي، ساهم ويساهم في تعقد المسائل الاجتماعية والسياسية؛ فاليم تركيب معقد من العرب السنة بحوالي 64 في المنة، ومعطمهم في الحدوب، والشيعة الزيدية بحوالي 35 في المئة ومعظمهم في الشمال، والعرب الأفارقة والجنوب الاسيوبين في الجنوب، وقلة من اليهود والمسيحيين 214 نتورع هذه الأجباس البشرية المتدينة على شبكة من القبائل المتعاوثة في الحجم والانتشار على الأرض، والمتعاوثة في العرب من السلطة البعد منها. من هنا، تكون الخلافات والصر اعات اليمنية - اليمنية في الأصل على أساس الانتماءات القبلية التي تتداخل معها الانتماءات القبلية التي تتداخل معها الانتماءات الطائفية. كما يمكن بن تكون على اساس الانتماء الجهوي أيضًا، فالشمال والجنوب طلا يمثلان، في المحيال اليمني، فصناءات صراع مرمنة بين فاليمنين، سواء في زمن الاحتلال أو في زمن الإمام أو في زمن الحمهورية.

على المستوى الجهوي، أدى الصراع بين الشمال و الجنوب دورًا محوريًا في تشكيل

جرء مهم من حياة اليمن السياسية و العسكرية. وما يهمنا هنا بشكل خاص هو الجانب العسكري، حيث تلاحظ أغلبية الدر اسات التي تقاولت المشهد اليمني بالبحث، أن تركيبة جيشى اليم الشمالي واليمن الجنوبي وعفيدتهما، كانتا محتلفتين إلى حد التناقص: الجيش الحدودي كان أكثر الصداطًا والتطامًا والترامًا بالمعايير العسكرية الدولية، وكان من هلا ليؤسس النواة الأساسية لجيش وطنى بالمعنى الاحترافي للكلمة. في المقابل، نجد حيش الشمال الذي كان أبعد ما يكون من حيش دولة وطنية؛ كان جيشًا عابلنًا، يرتبط و لاؤه بالأشحاص أكثر من ارتباطه بالدولة. والدولة بالنسبة إلى جيش الشمال لم تكل إلا مصدرًا للربع والربح السريع الذي يتنافس من اجله الضماط حتى التقاتل في ما بينهم. و المصيبة الكبرى التي ألمت بالجيش اليمني لا تكس في هذا التناقص قحسب، بل تكمن أيضًا في فشل الجيش الجنوبي الاحترافي أمام/وسقوطه بين يدي/جيش الشمال القبلي و العاملي، فأصمح اليمن كله تحت رحمة رعدات أولنك الصباط الدين يقودون جيشه وأسير نزواتهم وتطلعاتهم: «لقد أدت حرب 1994 إلى التدمير الكامل للجيش الجنوبي الذي كان يمكن أن يحلق حالة من التوارن العسكري في إقليم اليمن»(215). يمكننا القول، بتعبير آخر، إن البني التقليدية للمجتمع اليمني من قبلية وطائفية تمكنت من التصدي للبني الحداثية، ومن ثم طل اليمن يترتح، بسعادة اقتر اصبية، في أسماله. بل إن هذه الأسمال عطت حتى الجنوب اليمني، الأمر الذي تولد عنه مزيد من الضعائر، و الشعور بالطلم و الضيم، بتيجة الانقياد القصري «للذي هو أدىي»، كما كان يعتقد الجنوبيون الدين كانوا متقدمين بشكل ملحوط على مستوى مشروع تحديث الدولة الوطنية.

على المستوى الإثنى، تُعتبر القبيلة من بين أهم المكونات المنظمة للمجتمع اليمني. ويبقى للقبيلة في اليمن طابع ومركز خاصان؛ ف «مثل معظم التنظيمات العبلية في الشرق الأوسط، القبيلة اليمنية محز أة وتراتبية، حيث إن الوحدة العليا هي اتحاد القبائل, فعي المناطق الداخلية مثلًا، هناك ثلاثة اتحادات قبلية يمنية كبيرة; اتحاد حمدان واتحاد قبائل حاشد واتحاد بكيل في شمال اليمن ووسطه، واتحاد مذحج في المناطق الحنوبية» (216), وتحتل القبيلة في اليمن مكانة مهمة بين البني السياسية المحتلفة، بل إنها تتجاوز حدودها، حيث «بشير سرد الأنساب وبشره على نطاق واسع إلى أن المكونة القبلية هي مكون من أهم مكونات التماهي لدى كثير من اليمنين، وعوص تعكيكها، كمطلب أساس وضروري للدولة الحديثة، راحت القبيلة اليمنين، وعوص تعكيكها، كمطلب أساس وضروري للدولة الحديثة، راحت القبيلة

تتمدد وتتوسع حتى احترقت حدود المؤسسات الحيثة كالجيش. واشترى الرئيس صالح والاء شيوخ القبائل بمنحهم رئب قيادات عسكرية الاهم الوحدات العسكرية في اليمن. و «سدهم التراوح بين النظام البرلماني والنظام القبلي في اليمن بقوة، في تثبيت نظام صالح النيو باتريمونيالي؛ فالنظام كان يسير، طوال عمره، حببًا الى حبب مع البرعة نحو الباتريمونيالية الكامنة» (217). إذا، تنقى نتيجة كل هذا التركيب، بين البنى النفى النفليدية ممثلة في العبيلة والطائعة الدينية، والبنى الحديثة ممثلة في البرلمان والجيش، هي تمكين صالح و عائنته.

فشلت الدولة الوطنية اليمنية في تفكيك التنطيم العبلي، لأنها لم تحاول دلك أصلا. ويمكننا القول إلى اليمن أراد أن يدخل الحداثة بأسماله، فانعكس ذلك على مسار بذء الدولة، وعلى توزيع السلطات بين المؤسسات «الحديثة» والمؤسسات الثقليدية. و«كان المسار التاريحي لتشكّل الدولة محقوفًا بالمخاطر الداخلية والحارجية، وأهمها تلك التي بشأت في الداخل من خلال صراع سياسي في ظاهره وبخلقيات اجتماعية (قلية، مدهبية، طانفية). ثم أخير ا، تحلقية ايديولوجية بين مكوّبات العمل الحربي من اليسار الاشتراكي والقوميين الناصريين والمعتبين، حيث كانوا جميعًا في اشتباك سياسي وميداني غير متقطع، وفق تحالفات مع محتلف التكوينات ما قبل الوطنية، الأمر الذي ترتبت عليه إعادة إنتاح القبلة والطانفية والمدهبية في إطار الصراعات السياسية، لتشكل داعمًا وحماية للأطراف المتصارعة، وها أضعفت الدولة» (120). إنه السياسية، لتشكل داعمًا وحماية للأطراف المجتمع من اجل صمان الولاءات القبلية والمطانفية والأبديولوجية، فكانت النتيجة النهائية قيام دولة مشوهة صعيفة، لا تكاد ترى ككيان نظري، يدعي الحميع الانتماء إليه والدفاع عنه، وأما على المستوى العملي، فطلت الولاءات نصب في مصلحة القبيلة والطانفة.

يمثّل الحصور العالمي في صرعات السلطة تقليدًا يميّا قديمًا؛ فحتى مع الوحود العثماني في الشمال، والاحتلال البريطاني لنعض مناطق الجنوب، لم يجر التفكير في تفكيك العبيلة، بل عمل الأثراك، والإنكليز بدرجة أقل، على استثمار التوريع القبلي والصراعات القلية من أجل تعريز وجودهم في المنطقة. وواصلت الإمامة الزيدية طريقة التعامل والاستملال نفسه للتنظيم القبلي، من أجل تأمين الحكم وتقوية الإمامة، وهي الخطى التي سار عليها الرئيس صالح بلا تعيير.

أنتج هذا الاستثمار في القبيلة والإثنية والطائعة بطم سياسي هجينًا، يعتمد مبادئ

الدولة الحديثة بطارًا تنظيميا للبنى السياسية، ويعتمد في الوقت نفسه التوزيع القلي والديسى معيارًا من معايير توزيع السلطة بين محتلف مكومات المجتمع اليمني.

«تمير الدر اسات التقليدية بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، بين السنّة والشيعة، بين القبيلة والمناطق الحصرية، وبين الولاءات المحلية والولاءات فوق الوطبية. بهذا، يمكننا فهم التضنامنات السياسية والصراعات والأشكال التي تأخذها، ولمادا تطهر نهذا الشكل»(1219) فعد ملاحظة البعي السياسية اليمنية، ومعرفة أسسها، نفهم بسهولة كيف جسد «الشيخ عبد الله الأحمر المتوفى في عام 2007، في شخصته معادلة الإسلام -القبيلة - الجمهورية، باعتبار أنه كان قائد حزب الإصلاح الديني، وقائد قبيلة حاشد، ورنيس البرلمان »(220) مثل هذه الوضعيات لا يتكرر إلا في اليم، وهذا لان رغبة الرئيس في الخلود في السلطة حعلته ينظم علاقات السلطة داخل الجمهورية، بشكل يؤلف بين القبيلة والحزب والجيش بالا أي حرج وأدى هذا التركيب الهجيل بين السي التلاث المتناقصة: القبيلة والحزب والجيش في الدولة اليمنية، إلى برور شكل تقليدي من أشكال تو ازن القوى؛ حيث أصبحت الدولة اليمنية تبدو قدر الية من القبائل، تمتلك كل قبيلة هيها حزبها وحيشها، وتعمل على مراقبة القبائل الأخرى وردعها، وفي الوقت مسه، تتنافس على مصادر السلطة والربع ولو بالفساد والتروير، كتصخيم عدد المنتسبين إلى الجيش و الحرب. من هنا، ساعد «ترسيم المكانة الجديدة للنخب القبلية والوصنولهم إلى مصنادر السلطة، على تحسين هذه النحب لمراكزها وتدعيم شبكاتها، ما زاد في قوتها الشحصية. ينقى واحد من أهم مخرجات هده العملية وأخطرها هو «قبلية» (Triba.ization) الجيش، أي إدماح العنصر القبلي في التراتبية العسكرية. وهو ما أصبيح، بحسب راي روبرت بوروواس (R. Burrowes)، الدعامة الأساسية لسلطة النظام القبلي. وأصبح جيش الجمهورية الجديدة، كما هو اليوم، قعدة السلطة القبلية على المستوى الأعلى للنخب، ومصدرًا لتحويل الثروة في المستوى الأدني»(221). وفي وضع كهدا، يكون الاستقرار السياسي، والأمن الوطني أمرين موقتين وخاضعين بالضرورة لحجم تطلعات البحب العبلية، ولسبة إرصائها من مؤسسات الدولة الأحرى، و هذا ما لحصه هو الدعيد الحليل الصلاحي بكل دقة حين قال: تسمح «القبيلة، باعتبارها مؤسسة اجتماعية تقليدية، بالتحولات السياسية الحديثة، لكنها لا تتيح لهده النحو لات أن تتجذر وتتماسس في الواقع وفق شروطها الحاصية. معنى ذلك أن زعماء القبائل يشكلون باستمرار جماعات صعط تفليدية تتناقص مصالحها مع المصالح

العامة للمجتمع، فهي ذات عقلية براعماتية، ترتبط بجهار الدولة ما دامت تستقيد منه مديًا ومعنويًا، وتنعصل عنه بل وتدمره إذا ما حاول تقليص مصالحها أو تحجيم بعوذها» (222), إنها البراعماتية التي تطالب ببناء المدرسة والمصحة، وتنتقص صد محاولة بناء مركز شرطة أو ثكنة في المناطق التي تسيطر عليها القبيلة.

كان تأسيس الحمهورية اليمنية من العسكريين ومجموعة الليبر اليين الذين تلقوا تعليمًا حديثًا مشدعًا تقيم الحداثة و المواطنة، بمنزلة الأمل في بداية النهاية بالنصبة إلى التنظيم القبلي والطائفي. لكن حكام صنعاء، وعلى العكس تمامًا ممّا تتطلبه الدولة الوطنية من تحديث للمؤسسة على حساب تفكيك جميع التنظيمات والبنى التقليدية والرجعية، وتقوية الموسسات الرسمية والحديثة كالجيش والمجالس المنتخبة، احتاروا مقاربة معاكسة تمامًا؛ اذ عملت السلطة على إصعاف الجيش وإغراقه في العساد والممارسات الريعية، «إلى درجة باتت معها علاقات بعص وحدات الجيش وببياتها أشبه بالببيات والعلاقات العالمية والقبلية؛ فشيح القبيلة أو ابنه هو قائد الوحدة العسكرية، ومعطم جنودها من اتباعه ورجال قبيلته» (233). وفي المقابل، غزر النتظيم القبلي والطائفي، واستُغل في حصم معادلات السلطة.

قال الرئيس صالح، وبكل وصوح، في هوار أجرته معه جريدة المجلة في العدد 347 للفترة من 1 إلى 7 تشريل الأول/أكتوبر 1986، إجبة على سؤال واضح: الى أي مستوى يمكن ال بعتبر ال اليس بجح في الانتقال مل مستوى القبيلة إلى مستوى الدولة؟: «الدولة هي جرء من القبائل، وإن شعبنا اليمني هو مجموعة من القبائل» (224). فإذًا، لا يتردد الرئيس، أو أي من السياسيين، في الاعتراف باعتماد النظام القبلي بوصعه جزءًا من مسار بناء الدولة الحديثة.

لتسيير هذا الوصع المعقد و المتناقص، حافظ صالح على مقاربة الإماميين نفسها نشأن علاقة الدولة بالقبيلة، حيث عمل على ألا تحصل الفبيلة أو الدولة على السلطة المطلقة في الجمهورية اليمنية. وكان على الحكومة أن توسس أحلاقًا مع القبائل حتى تبقى. لكنها كانت، في الان عينه، تعمل على ألا تحصل القبائل على سلطات تهدد وحود الحكومة (225). من هنا، ظلت الحكومة اليعنية حكومة ضعيفة، خصوصًا خارح المراكز الحضرية، حيث كانت تمارس سيادة عامصة. وكانت القبائل اليمنية تؤثر كثيرًا في حسابات النظام، في «النظام القبلي بطابعه العصيوي وو لاءاته العمودية حظي بتشجيع النظام السياسي في عهد الرئيس صالح، لأنه رأى فيه شريكًا امنًا في الحكم.

ولدور ه في الحد من إحداث التغيير و الإسهام في إعادة إنتاج ما هو قائم الاداث. إنه شكل من أشكال التواطؤ بين الرئيس و القبلة من أجل استمر از الاستيلاء على الدولة.

من استان التواعو بين الرئيس و السبب من الجن الساهر اليمني اليم العدام الثقة بين القائل و المؤسسات الحكومية الرسمية؛ الدقال 69 في المئة من المستحوبين، من شيوخ القبائل و الشخصيات العامة و أعصاء المجالس المحلية، انهم لم يطلبوا قط مساعدة الحكومة في حل الصر اعات التي تظهر في مناطقهم. وعبر قرابة 75 في المئة منهم بأنهم يؤمنون بأن الحكومة ستكون غير فعالة إن تدهلت في مثل هذه الصر اعات. في المقابل، عبر كثير من المحترين (شيوح القبائل) عن رغبتهم في اضطلاع الحكومة مستوليات أكنر في ما يخص الحفاظ على الأس والعدالة، واقترحوا أن تساهم الحكومة في تقوية الأس العام في المناطق القلية، وأن تؤسس لمزيد من المحاكم واللجان الخاصة من أحل حل مشكلات الثأر. لكن، عندما يناقش المستجوبون عرض مسائل الثأر على المحاكم الحكومية، فإن مقارباتهم تبقى متعاونة: في المئة منهم يعصلون أن تتولى محاكم الدولة هذه المسائل، في حين يعضل 47 في المئة منهم إبغاءها تحت وصاية القبيلة، وقال 15 في المئة ابهم أن يقبلوا حكم محاكم الدولة في ما يخص الثار، ويعضلون أحد ثأرهم بأيديهم عوض اللجوء إلى محاكم الدولة في ما يخص الثار، ويعتقد أكثر من 9 في المئة منهم أن عائلاتهم أن ترصمي النظام القضائي الرسمي، ويعتقد أكثر من 9 في المئة منهم أن عائلاتهم أن ترصمي المعاقبة الدولة الحياة الدولة الحياة الدولة المهائي، ويعتقد أكثر من 9 في المئة منهم أن عائلاتهم أن ترصمي

تعكس نتائج هذه الدراسة مدى قوة القدائل في مناطقها، وتنبّل بوضوح شدة المفاومة التي تبديها الفيلة أمام محاولات التحديث التي تريد الدولة إدخالها، بشكل تدرّجي، في مجتمع تقليدي معقد؛ فالنحب الفيلية تريد الاستعادة من ريع الدولة، بالتالي ترحب بمشروعات التنمية، لكنها تقاوم أي محاولة لاستحدام التنمية وسيلة لتمدد سلطة الدولة دحل القبيلة، وهذا هو التناقص الدي ابقى الدولة اليمنية في حالة ضعف مزمن.

في الوقت الذي يعتبر 20 في المنة فقط من اليمبيس أن القبيلة هي وحدة التماهي الأولى بالنسبة اليهم، تستمر القبيلة بأداء دور مهم وكبير في السيسة اليمنية, وجرى استدعاء القبائل للدفاع عن الدولة ضد التهديدات الحارجية في كل مرة، ولا سيما التهديدات الصادرة عن اليمن الجنوبي سابقًا، وعن السعودية، وضد محاولات كسر وحدة 1994، وضد التعردات العسكرية، كتمرد الحوثيين الذي بدأ في عام 2004(228).

مؤسسات الجمهورية اليمنية. بالتالي، باتت المشاركة في تقاسم التصحيات مبررًا للمشاركة في تقاسم الربع، على قلّته.

تمت الوحدة بين اليمس الشمالي والجنوبي في عام 1994. وعلى الرعم من كون الوحدة وعدٌ الحاليًا عمل على لمّ شمل شعب يمنى واحد، مرقته الإمبريالية الاستعمارية، فإن تلك الوحدة تمت وسط كثير من التناقضات الحطرة التي بتج منها كثير من عدم العدل و عدم المساو أمّ بين جهات الشمال وجهات الجنوب وساهم في هذا الجو السلبي أن هذه الوحدة فرضت بقوة السلاح؛ فالشمال الدي اسس دولة متنافضة تجمع بين التقليدي و الحداشي، بشكل تو افقي و غير عقلاني، ستولى - إلى حد ما - على الحبوب الذي كانت جمهوريته أكثر عفلانية وأقرب إلى الحداثة، حيث ما عاد للفيلة أى أثر في السياسة. كما كان الجيش في الجنوب جيش دولة لا جيش قبيلة. وكانت القبائل الجنوبية «محتلفة عن مثيلتها الشمالية، فهي أصغر حجمًا و أقل تماسكًا، وكان تأثيرها ضعيفًا في النظام تاريخيًا. وعلى العكس من قبائل الشمال، لم يحدث أن سيطرت قبيلة واحدة على اتحاد قبلي أو مجموعة جهوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى قبيلتي حاشد ولكيل في الشمال. وكان البريطانيون قد نجحوا نسبيًا في تفكيك الننية القبلية في الجنوب، وهي المهمة التي واصلها بحماسة كبيرة البطم الشيوعي لجوب اليمر الذي خلف البريطانيين بعد رحيلهم في عام 1967» 229. ويهذا المعنى، فإن الوحدة اليمنية اشبه بانتصار التقليدي على الحداثي، و البدوي على الحصري، و هذا ما سيودي إلى كثير من الاحتلالات والتناقصات السياسية والاجتماعية والجهوية بين الشمال و الجنوب.

عمل هذا التناقص على إصعاف الحمهورية ومؤسساتها، وعلى الحسار سلطة الرئيس والدولة. وعرّر الشعور الدائم لدى الجلوبيين بالصليم وبالتهميش وبالضعف، أمام شمال قوي بقبائله التي تسيطر على الحيش وعلى الأحزاب، أي على السياسي والعسكري في الوقت نفسه.

بينت لد حوادث «الثورة» اليمنية، والحرب الأهلية التي تبعتها، أن سلطة الرئيس والدولة لم تكل تتعدّى أسوار قصر الرئاسة؛ فالرئيس اليمني لم يحكم اليمل كانيةً وفعليًا طوال فترة حكمه، بل كن هناك بوع من التوريع للسلطة بالتراصي بين الرئيس ومحيطه من دحية، وزعماء القدائل والطوائف والحهات من ناحية ثانية، وذلك أن «صراع النحب، والتدخل الأجنبي، والعب الإثني، والقبلية، والتوترات السنّية -

الشيعية، والنظرف الديبي والإرهاب، كلها أجراء من الواقع القوصوي الكثيف لليمن المراء المراء عجز اليمنيين عن حسمها؛ فمند اليمن المراء والمرب الأهلية التي تبعته، والتدخل الأجببي الدي حسم المعركة، إلى القلاب 1962، والحرب الأهلية التي تبعته، والتدخل الأجببي الدي حسم المعركة، إلى الفلاب 2014 والحرب الاهلية التي تبعته والتدخل الاحتبي الدي حاء ليحسم المعركة، لا يكاد نجد تعييرًا وفروقًا دات معنى في الواقع اليمني، فنقيت المقاربات والممارسات هي هي، ولم تتعير الاالأدوار وانجاهات التحالف، وهذا الأمر وحده يمثل مؤشرًا قويًا على ان الوضع اليمنى لم يتعير كثيرًا في ظل الجمهورية.

ستنتج من حلال ما سبق أن علاقة الحاكم بالتنظيم القبلي والطابقي في اليمن علاقة مميزة، إذ عملت على تقوية بقود بعض القبائل والطوائف من جهة، والتعريق بينها من أجل السيادة والحكم من جهة أحرى. وفي المقابل، أهملت الدولة المؤسسات الحديثة، التي كان من المعروص تغويتها والاستعانة بها لحسم صبر اعات السلطة والنفود.

العنصر الأحير والمهم في الحياة السباسية اليمنية، والذي يعرر تعقيد هذه الحالة، هو العنصر الطائفي الديني. فالحريطة الدينية في اليمن تتشكل من أغلبية بسبية سنية، تتوزع بين أعلبية شافعية وأقلية مالكية، تقابلها أقلية بسبية شيعية تتوزع هي بدورها بين أغلبية زيدية وأقلية علوية.

وعلى الرغم من الصراعات القائمة بين اليميس منذ العدم، فإنها كانت في العالب صراعات قبلية وسيسية لكثر منها نيبية، وهذا بسبب النقاريب بين المذهبين الزيدي والشافعي. لكن انتصار التورة الخمينية في إيران، ورعبة الخميني في تصدير الثورة الإسلامية الشيعية، أثرا كثيرًا في هذا التوريع الطائعي المنسجم؛ فنحول المتعيرة السياسية على المداهب العفهية عكل بيرور حماعة الحوثي، وشحع في المقابل على انتشار تنظيم القاعدة ردة فعل على تمدد هذه الجماعة، وعلى النقارب اليمني الأميركي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب. وكانت جماعة الحوثي قد أسست في عام 1990 في محافظة صعدة، وكانت تُدعى من قبل جماعة الشباب المؤمن، وسعت إلى إحياء التراث الثقافي المشيعة الريدية، بعد أن مُمشت هذه الطائفة منذ ثورة أيلول/سبتمبر 1962 في الشمال، والتي انقلبت على الإمامة الزيدية. وتعتمد هذه الجماعة الأسبقية السياسية لأل البيب «السادة» وكانت قد ارتبطت في بدايتها بحرب الحماعة الأسبقية المساسية الله البيب «السادة» وكانت قد ارتبطت في بدايتها بحرب الحق المؤسس في عام 1990، في ظروف تميرت بالوحدة بين الشمال والحنوب الحق المؤسس في عام 1990، في ظروف تميرت بالوحدة بين الشمال والحنوب الحق المؤسس في عام 1990، في ظروف تميرت بالوحدة بين الشمال والحنوب الحق المؤسس في عام 1990، في ظروف تميرت بالوحدة بين الشمال والحنوب الحق المؤسس في عام 1990، في ظروف تميرت بالوحدة بين الشمال والحنوب المؤلفة للمصالحة بين الريدية والجمهورية بومها، فاعصلت الشبيبة وكانت هناك محاولة للمصالحة بين الزيدية والجمهورية بومها، فاعصلت الشبيبة الميمانة الشبية المصالحة بين الريدية والجمهورية بومها، فاعصلت الشبية

المؤمنة في عام 1997، ثم تعرضت لكثير من الانقسامات و الانشفاقات، كان اخرها ما حدث في عام 2002، وهو الانشفاق الدي قاده الدائب السابق على حزب الحق حسيل الحوثي.

بعد تفجير ات 11 أيلول/سيتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حاول هذا المقيه الشاب الصلاح مناهج تعليم مدرسته المفهية، بالشكل الذي يجعلها أكثر فعالية في مواحهة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، فأز عجت هذه المحاولة كثيرين من العلماء الريدية، كما أنها أز عجت بشدة السلطات اليمنية، شريكة الولايات المتحدة في حربها العالمية على الإرهاب. وكان شعار الحوثيين هو «الشاكبر، المعوت لامريكا وإسر انيل، اللعبة على اليهود، المجد للإسلام»، وهذا ما تسبب في كثير من الاشتناكات التي التهت في عام 2004 إلى ما يسمّى حرب صعدة الديان تحولت تارجحت العلاقة بين الدولة والحوثي بين الحرب والسلم والمصالحة، إلى أن تحولت بلى حرب أهلية شاملة في أعقاب الربيع اليمني، بعد تحالف الرئيس المحلوع صالح مع جماعة الحوثي لقيادة القلاب وتمرد عسكري على السلطة الانتقالية الشرعية.

#### 3- النظام اليمني يحصن نفسه بالعائلة والقبائل

نتيجة الرهاب العسكري الذي عاناه صالح، والذي كان يعتبر الجيش مصدر حطر دائم، قام صالح بتطوير الية بسيطة للوقاية من الانقلاب، تتلجص في الاستحواد على الحيش من خلال مخطط لتحديث القوات المسلحة وضبطها كمشروع معلى، وتحصيص أبدانه وأقاربه وأبناء قبيلته والقبائل الموالية له بالمناصب القيادية، كمشروع حقي وعير معلى، ومتدرح؛ إذ تشير در اسات (232) الى أن أبناءه وأبناء أشقانه وابناء عمومته وابناء قبيلته والقبائل المتحالفة معه، كابوا يسيطرون على قيادات المساطق العسكرية، وعلى جميع القوات التي أنشأها في إطار تقوية الجيش وتحديثه، وبهذا، يصدق التوصيف الذي قدمه الثوار للرئيس صالح، وهو ال الأخير كون «جيشا عامليًا»، اعتمد «على المقربين من عاملته، وهذا ما أضاف عصرًا طانفيًا جديدًا في السياسة اليمنية. قمن حلال النقة في المراكز العسكرية الحساسة بربطها بقرابته السياسة اليمنية. قمن حلال النقة في المراكز العسكرية الحساسة بربطها بقرابته العائلية، تمكن صالح من تدعيم موقعه، ووقاية شحصه من أي تهديد لعشرات الأعوام» (213)، وبعد انتصاره في حربه ضد الجنوبيين، فكك حيش الجنوب بشكل الأعوام» (213)، وبعد انتصاره في حربه ضد الجنوبيين، فكك حيش الجنوب بشكل

منهجي، و استولى على عنته و عتاده، و أنهى خدمة معظم صباط الجنوب بإحالتهم إلى النقاعد، حتى وإن لم يبلغوا الس الفاتونية، (234).

وصل صالح الأا، بعد سلسلة من الثورات و الاقلابات، لكنه ظل مهجوسًا بالخطر الأتي من الجيش، فكان أول إجراء قام به، بعد وصوله إلى الحكم، هو ترقية نفسه إلى أعلى الرئت العسكرية، ثم إباعدام كل من يشك في أنهم تامروا، أو يمكن ان يتامروا، عليه، ليعين أخيرًا أفراد عائله المقربين في أعلى مناصب القيادة، في الهياكل العسكرية و الأمنية المحتلفة؛ فأولوية الحاكم في هذا الناد هي تأمين حكمه، وحمية نفسه و عائلته، باعتبار أنه كان مقتنع بأن حكمه هو عبارة عن مراقصة للأفاعي في جور ها. إلا أن القوات المسلحة تبقى، على الرغم من دور ها المهم في الحياة السياسية اليمنية، «ضعيفة بالمعيين العسكري و الاجتماعي، حيث يتم تجاوز الحيش باستمرار لصالح البني القبلية. فالرئبة العسكرية ليست لها أي أهمية ما لم يُدعم بالنماء قبلي: وقوات الاتصال داخل الحيش تسير وفق الخطوط القبلية، لا وفق خطوط القبادة النظامية. إن تسيير الجيش في طل هذه الطروف يكون أمرًا المستحيلًا» (255).

كال صالح رئيسًا للياس، لكنه لم يكن قادرًا على حكم اليمن؛ قحتى وإلى استحوذ على معظم مناصب القيادة في الجيش، حيث «حافظ [...] على سيطرته على الأجهزة الأمنية من حلال إنشاء مؤسسات أمنية موارية، وشراء دمم العسكريين بالتحفيرات المائية السخية، حصوصًا المنافسين الرسميين للجيش النظامي والمتمثلين في الاحتياطيين الفيليين، وشبه العسكريين، مثل منظمة الأمن المركزي، ومنظمة الامن السياسي، وأجهزة المحابرات المعروفة بعنفها، وكانت المنظمة الأقوى والأكثر تأثيرًا من بين جميع هذه المنظمت الحرس الجمهوري، وهي وحدة عسكرية تعمل كأساس المن النظام وتتنع للرئيس مناشرة (236)، وبهدا، كان الرئيس يعتقد أنه أحكم قنصته على الحيش على نحو كامل، إلا أنه في الواقع، لم يكن يتحكم في الجيش كقوة مسجمة ومنضبطة، بل كان يتحكم في بعض قياداته، بينما كانت الفيلاات الأحرى تدين بالولاء بقدر سحانه عليها فحسب.

صغبت الأوصاع التي يعيشها اليمن مهمة الرئيس في تأمير حكمه، لأن القبيلة «لا تمثّل عنصرًا مهمًا في القوات المسلحة فحسد، بل حتى في خارج البنى الامنية الرسمية للدولة؛ فبالإصافة إلى الجيش النظامي، كانت للفبائل ميليشياتها الحصة التي فُتر تعدادها سعو الى 20,000 رحل يضاف إلى هدا أن اليمن يُعتبر من أحسن دول

العالم تسليحًا، بطرًا إلى أن جميع رجال القبائل الدين تفوق سنهم 15 عامًا يمكنهم حمل السلاح, وتشير التقديرات في هذا الصدد، الى أن رحال القبائل يمتلكون خمس مرات لكثر مما يمتلكه الجيش النظامي من الأسلحة»(237). وقد عمل صالح على اصعاف النعوذ العبلي من حلال احياء عادة قديمة مارسها علوك اليمن منذ الأرل، وهي إثارة المعرات القبلية، وإذكاء العداوات بين القبائل، حتى يصرف أنظارها عن التعكير في السيطرة على الجيش والدولة؛ فالعلاقات القبلية «تمثل العامل الأساسي في استراتيجية ألبة منع الانفلاب التي اعتمدها صالح. ويدلًا من المجموعات الدينية، كانت التقسيمات الأساسية في اليمن تقسيمات قبلية؛ فللقبيلة قانونها وعداتها واستقلاليتها التي تسمح لها بالتصرف كدولة دخل دولة، والعلاقات بين القبائل كانت تنافشا على الموارد الشحيحة، فاستغل صالح هذا الندوس ليجعل القبائل والدحب للسياسية اكثر ولاء له»(208).

المشكلة مع هذه الألية هي أن الرئيس صالح كان يسيطر على مراكر القيادة، لكنه لم يسيطر على الافراد والوحدات؛ لأنهم بكل مسطة يدينون بالولاء لقنائلهم وليس لبنى القيادة النظامية، وهذا ما أثنته حوادث 2011، حين نقد الجنود والضباط الصنعار أو امر شيوخ القبائل، فحرجوا بكل يساطة من الجيش وغادروا وحداتهم، ولم يبق مع الرئيس إلا من ينتمون إلى عائلة أو فبيلته.

تبقى البواة الصلبة للدولة اليمبية هي التركيب بين العسكري والقبلي، حيث «تعيد الأجهزة الأمنية اليمبية إبتاح الاختلافات القلية التي تميز المجتمع، فكما يقول حالد فتاح، يبعكس التنافس السياسي والاقتصادي بين البحب العبلية بشكل الي في الجيش، الذي يعكس التحالفات القبلية والصبر اعات بين البحب وليس سلطة الدولة, فمن حهة يتشكل الجيش البطامي من رجال اتحاد قبائل حاشد، بقيادة الشيخ صادق الأحمر، ومحسن الأحمر الذي كان يراس العرقة المدرعة الاولى ويسيطر بدلك على بصف الجيش، ما جعله من بين أقوى الرجال إبان حكم صالح؛ من جهة احرى كانت قوات النحية، الحرس المحمهوري، كقوة شنه عسكرية، والمصالح الاستحبار اتية تحت سيطرة ابن الرئيس وابن أحيه. فتمكن الرئيس بفضل الاعتماد على قرائته المباشرة من الحفاظ على و لاء أجهزة الأمن حتى في أثناء الأرمات»(200)، كما أنه تمكن من الاستمرار في الحكم على الرغم من وجوده في وسط معاد له ولتطلعاته.

عملت الدولة اليمنية على استمر ال البدى التقليدية. لكن هذه البنى هي نفسها وقفت صد

طموحات صالح، حصوصًا في ما تعلق بتوريث ابه الأكبر أحمد؛ إذ ركر صالح جهده، في الأعوام الأحيرة، على تحويل القوات المسلحة بالطريقة التي تسمح بسيطرة عائلته على مقاليد قيادة التركيب القبلي العسكري. وقُرنت هذه التحولات على أنها معادية لاتحاد قبائل حاشد التي ير أسها حصمه الرجل القوي، الأحمر (240)، فكال من الطبيعي أن يتحول إلى الد أعدائه.

يبيّل لما هذا الوضع مدى هشاشة الألية التي اعتمد عليها الرئيس للوقاية من الانقلاب.
ويوصيح لما أيضًا ألى الالية المعنمدة للوقاية من الانقلابات كانت مردوجة الانجاه؛ فكما
كان الرئيس حذرًا في تعمله مع القبائل، وأعد العدة لمواجهة أي محاولة للتمرد على
سلطته، كانت القبائل هي الاخرى حذرة من السلطة، واعدت بدورها عدتها لردع اي
تصخم في تطلعات الرئيس. ومن هنا، تشكّل بوع من التوارن في القوة والرعب لم
يمنع انقلاب أحد الطرفين على الأحر فحسب، بل قسم اليمن قونين متنافستين على
السلطة ومصادرها.

«المعت يعقات الدفاع إبان حكم علي عبد الله صيائح حوالى 25 في المئة إلى 40 في المئة من الإيفاق الحكومي، وهذا مؤشر على مدى إرادة الرئيس إعطاء الجيش الأولوية على حساب مسائل النتمية المحلية. إصيافة إلى هذا، يمثل النوطيف في المؤسسات الأمنية أهم مصادر النوظيف في البلد. فتجند كثير من اليمينين ليحصلوا على هذه الامتيازات، ومن ثم دعم عائلاتهم» (241). وعلى الرغم من ضحمة الإنفاق الحكومي، لم يكن هذا الإنفاق دا فائدة بالنسبة إلى الحيش في حد داته، لأنه في الواقع، لم يكن إلا وسيلة لتحويل الأمو ال إلى حساب القبائل وشيوحها، الأمر الذي جعل النحب القبلية تتنافس على تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه التحويلات لدعم مر اكر ها، كما سبق و بينا.

نتيجة هذه الآلية الصبعيعة والبسيطة والمتباقضة، حصل الرئيس على دولة صبعيعة وجيش هش، يمكن أن يتجرأ على استعمال أسلحته الثقيلة لصرب الرئيس في أي لحطة، كما حدث في عام 2011. والعكس هذا الصبعف المزدوح، للدولة وللجيش، على ردة فعل الجيش على الثورة، كما سنرى في النقطة التالية.

#### 4- ردة فعل الجيش على «الثورة» ونتائجها

في ظار الأوصاع التي سبق ذكرها، جاءت «الثورة» اليمنية وسط أوصناع دولية عير مستقرة، ميزها توصُّل تنطيم القاعدة إلى فتح فرع له في اليمر، إصافة إلى المد الحوثي الذي كان يسيطر على الشمال، والنفوذ القبلي الذي لم يكن راضيًا تمام الرصا عن الرئيس و حاشيته، ورغبة الحراك الحبوبي في الثار للهزائم السيسية و العسكرية المتكررة التي منى بها في مواجهاته السابقة مع النظام الحاكم، إضافة إلى الأحوال المعيشية الصعبة التي كان يعيشها اليمبيون، وسيسات الرئيس الحاطبة. من هنا، كان اشعال فتيل هده «التورة» مررًا، لكن تبعات ما بعد اشعال الفتيل أعيت أي جهة حاولت التحكم فيها وحسمها بشكل نهاسي من هناء كانت ردة فعل القوات المسلحة مضطرية وغير منضبطة و لا منسجمة، وحاضعة للظروف السابق ذكر ها؛ فبعد قيام «الثورة» مباشرة، «أعلى الجبرال على محس صالح الأحمر (قاند المنطقة الشمالية الشرقية والعرقة الاولى مدرعة)، واللواء محمد على محس الأحمر (قائد المنطقة الشرقية (، وعدد من قادة الوحدات العسكرية الأحرى عن دعمهم للثورة. وبات الحبش اليمنى منعسمًا إلى جيشين: 'جيش انصار التورة'، و'الجيش العائلي'، بحسب توصيف قوى الثورة»(242). وكانت النتيجة أن حدث بالتحديد ما حذر منه الشيخ سنان الو لحوم في عام 2007، عدما قال: «لا بد أن نحر ص على الوحدة، وإلا فاليمن حارب. وسكور مثل الصوماليين »(243 وبالفعل، بعد نجاح «الثورة» في تتحية الرئيس، أعاد هذا الأخير ترئيب أوراقه وتحالفاته، وشرع في التحالف مع الحوثيين بالزحف على العاصمة للقيام بالعلاب على «الثورة»، والمبادرة الوطبية.

تفضى النتيحة الحتمية لحميع المعطيات المعروضة إلى إتيان الجيش بردة فعل غير منضبطة. وعلى الرغم من استماتة الرئيس في المحافظة على ما يعتقد أنه كرسيه، أرغم على التدارل لمصلحة المبادرة الوطنية، لكن تدارله كان طرفيًا وموقت وتكتيكيًا، لأنه كان يعلم علم اليقين مدى قوة الجيش، ومدى قوة العدائل. وما إن بدأت المدادرة الوطنية في التفكير في إعادة هيكلة الجيش، بعرص تصحيح اتجاه الولاءات داخل قيادات المؤسسة العسكرية، حتى تحركت أليات مقاومة التغيير لتفف في وجهة محاولات الإصلاح التي خططت لها المبادرة الوطنية، فكانت النتيجة دخول البلد في حرب أهلية خطرة.

تبيَّل لنا التطورات اللاحقة لعرل الرئيس صالح أنه كان مستعدًا لهذا الواقع الجديد نشكل حيد؛ اد قام بررع أفر اد عائلته في محتلف أجهرة الدولة، و هُم الدين استمروا

فيها حتى بعد عراله؛ «فعد الأعلبية البرالمانية ابنه، كان لا يرال قائدًا للحرس الحمهوري، و ابن أحيه كان لا ير ال يسيطر على قوات الأمن الوطني, ويمكن القول ابن من بين جميع التصارات الثورات العربية، كان انتصار اليمن الأكثر سطحية، فالتحول للحاصل لم يكن يحمل بدور الانفجار فحسب، بل أنه لم يمض بعيدا بالشكل الكافي للنخول في مرحلة التقالية حعيقية »(١٤٩١]، من هذا، كان أتداع الرئيس الذين ررعهم في الاجهزة المسكرية والأمنية وشبه العسكرية المحتلفة متحوفين جدًا من بيات النظام الجديد تجاههم، نظرًا إلى اعتدار هم امتدادا طبيعيًا للنظام السابق. ومن هنا، «حاولت حكومة عبد ريه منصبور هادي تاسيس رقابة مدنية على الاجهرة الأمنية، من خلال تطهير الحرس الجمهوري والأجهرة الاسية من جميع احتمالات التمرد والانشفاق، ومن أنصار صالح: أحمد على صالح من الحرس الجمهوري. ويحيى صالح من قوات الامن المركزي، وطارق صالح من اللواء الثالث، وعمار صبالح من المكتب الوطني للأمن. كان هؤ لاء من الرز القادة المستهدفين من منصور هادي، باعتبار أن والامهم كان لا يرال للرئيس المحلوع مبالح. وقاوم الحرس الجمهوري هذا المجهود بقوة، وهذا ما يوصبح خطورة قادة الأجهرة الامنية على مسار التحول السياسي في اليمن(٢٩٥)، وهذا ما جعل الرئيس المحلوع يسارع إلى إنحال البلد في حرب أهلية لا ترّ ال مستمرة للي الان (ادار /مارس 2017).

تحول اليمن الى دولة عاشلة يسبب السياسات الحاطنة في تسبير ملف القوات المسلحة، والمعلاقات العسكرية - المدنية، ومنع الجيش من التحول الى موسسة احترافية قادرة على حماية وحدة الوطن، واداء دور الوسيط في حالة الأزمات، كالأزمة التي يمر بها اليمن اليوم. وبعدما كان اليمن، ولعفود، دولة صنعيفة تعيش بالحد الادبي، اصبح الأن كيانا هاشلا ومهددا بالانهبار. إن حالة اللاحرب واللاسلم التي تميز البلد مند أشهر عدة، تجعل مستقل البلد عامضا, والا يبدو، في طل الأوضاع الحالية انه سيتمكن من للحروج من دائرة الفشل، الأن الواقع المحلي والجهوي والدولي يمنع قيام قوة يمنية قادرة على اعادة رسم الحريطة السياسية وهما لمعطيات البلد الديموغرافية والسياسية والدينية والتيانية، حتى الا تقول إلى والدينية، وفي أحس الأحوال، سيُفسم اليمن إلى دولتين، حتى الا تقول إلى الكثر من ذلك.

### خامسًا: الجيش التونسي: الاحترافية على المحك

يتكور الحيش التونسي، بحسب احصاءات عام 2010، من 35,800 رحل، منهم 27,000 في الفوات البرية (5000 رجل فقط من العاملين و البعية احتباط) و 4800 في القوات البحرية و 4000 في القوات الجوية، في حين ان في الوحدات شبه العسكرية حوالي 12,000 رحل. وتعلم مدة التحديد للاحتياطيين 12 شهرا، وصمن عملية البتقائية (200 رحل. وتعلم مدة التحديد للاحتياطيين 12 شهرا، وصمن عملية البتقائية (200 رحل المناه، الأمر الذي يجعل توس تحتل المرتبة الـ 109 بين دول العالم، المنطر الى بمنة مير انية ورارة الدفاع الى الدخل الوطني العام، الأمر الذي يجعل توس تحتل المرتبة الـ 109 بين دول العالم، المنطر الى بمنة مير انية ورارة الدفاع الى الدخل الوطني العام، (200 مدير انية ورارة الدفاع الى الدخل الوطني العام، (200 مدير انية ورارة الدفاع الى الدخل الوطني العام، (200 مدير انية ورارة الدفاع الى الدخل الوطني العام، (200 مدير انية ورارة الدفاع الى بتمتع بتدريب جيد وفق افصل البرامح العربية، و لا ميما أنه يستدعى باستمر از الى بعثات حفظ السلام الدولية.

يبدو أن التجربة التوسية هي التجربة الدجمة الوحيدة، بعد مجموعة المعادج العاشلة، أو القريبة من العشل، التي سبق عرصها, لهذا، يعطيبا هذا الأنمودج بصبيص أمل نشأن المكانية حدوث تحوّل إيجبي في الأنظمة العربية القائمة حاليا، حصوصا إذا ارتقت الجيوش العربية الى مستوى الاحترافية الدي اطهره الجيش التوبسي، حيث الله تمكن من تادية دور الوسيط الذي صمن توازل الرعب مع باقي أصلاع المثلث؛ الدولة والشعب, وقد مر حلال ثورة الياسمين باحتبار قاس، بجح في تجاور مراحله الأولى، ولا يمكننا المحتيث عن نجاح باهر وتام، حتى برى بتابح المراحل الموالية للاحتبار التعني ما رال يحصع له منذ دحول توبس المرحلة الانتقالية؛ أول!، الاحتبار التعني في مواجهة الإرهاب، حيث سيكون النجاح فيه يليلا على قوة الجيش وقدرته على حماية النئد من التهديدات الحارجية والداخلية، ليصنح الجيش صمام أمان بالسنة الى الشعب التوبسي؛ ثانيا، احتبار سياسي في مواجهة صعوط العلمانيين و الإسلاميين من احل الشراكة في المشهد السياسي، لمصلحة هذا أو ضد ذاك. وسيكون النجاح، على هذا المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية، وعدم الرغبة في التورط في المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية، وعدم الرغبة في التورط في المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية، وعدم الرغبة في التورط في المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية، وعدم الرغبة في التورط في المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية، وعدم الرغبة في التورط في المستوى من الاحتبار، دايلا على النزاهة و الاحترافية،

#### 1 - الجيش التونسي ومسارات بناء الدولة

وقعت تونس تحت الحماية العربسية في عام 1881، وطل التوبسيون يقاومونها إلى ال العيت، وحصلت تونس على استفلالها في عام 1956. وما يميز الحالة التونسية هو حصول الاستقلال من دون حاجة إلى العنف المسلح؛ فالتونسيون، على عكس كثير من الشعوب العربية، لم يمروا بتجربة مسلحة يمكن أن تؤدي إلى تشكّل جيش تُوري ينحمل عبء تحرير البلاد ثم بنانها، وجاء الاستقلال نتيجة مقاومة سياسية طويلة قادها الرئيس الراحل الحديب بورقيبة، الذي «قام [...] وهو محام وليس صابطًا عسكريًا، بمفاوضة الفرنسيين من دون استعمال القوة العسكرية, لذا، كان الجيش التونسي نتاح الاستقلال والدولة (1843)، وليس العكس، أي إن الجيش جاء بعد الاستقلال، وبعد تشكّل الدولة التونسية, بناء على ذلك، «لم يجلب الجيش التونسي نظام بورقيبة إلى السلطة، كما أنه لم يؤد دورًا طلانعيًا كرمر المتعبير الثوري في الجمهورية الناشنة؛ فعندما أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس الدولة، تصرف بشكل خاص مع الجيش، فلم يمنح أصبح الحبيب أي دور سياسي، ونظم العلاقات العسكرية - المدنية بالشكل الذي يسمح بدعم مقاربة إبعاد الجيش عن السياسة (1942)، من هذا، طل هذا الجيش حادمًا للدولة التونسية، دون غيرها من الجهات أو المجموعات.

أدى الحس العام والمشترك بتبعية الجيش التونسي للدولة التونسية إلى قبول الجيش، ويشكل طوعي، المرابطة في الثكر، ومراقبة الوضع بصمت وحيادية لا يمكن أن يفسرا إلا بالاحترافية; «إن موقف الحيش بالامتناع عن السياسة منحه صفة الأصم الأكبر "»(250)؛ فحتى لو كان المصباط والأفراد مواقف سياسية من الحوادث الداخلية والجهوية، فإنهم كانوا ملترمين الصمت والحياد، حتى لا يكون هناك تأثير منهم في الحراك السياسي الذي كان يجري في تونس، من هنا، يمكننا القول مع ليرا أندرسن إن العسكريين في تونس «أدوا دورًا أقل أهمية في ثورة البلد، كما هو الشأن بالنسبة إلى القوات المسلحة في عدد المحلى» ثورة المسلحة في عدد من الدول، مثل مصر، لم يجرب الجيش التونسي المعارك من قبل، ولم يسيطر على الاقتصاد المحلى» (125)،

كان الرئيس بورقيبة متأثرًا تأثرًا كنيرًا بالأنموذج الحداثي الغربي عمومًا، والفرنسي على وجه الخصوص. لهذا، حاول أن يعيد ابتاح هذا الأنموذح بحذافيره، ومن دون مراعاة خصوصيات البلد التقافية، الأمر الذي جعل مشروعه يتعثر ولا يقدم النتائج التي كان يرجوها زعيم الحداثة التونمية. مع دلك، يمكننا القول إن مشروعه نجح، أقلّه على مستوى العلاقات العسكرية المدنية، حيث حاول تنظيم هذه العلاقات «بحسب الأنموذج الأوروبي: بمنع الضباط من الانخراط في الجمعيات السياسية،

وبتعيير مديير في منصب ورير الدفاع؛ فعدما أصبح بن علي وريرًا للداخلية في عام 1986، كان اول صابط يصبح عصوًا في الحكومة (252)، وبعد 30 عامًا من الاستقلال والفصل بين العسكري والمدني؛ فالفصل بين المسارات المهنية السياسية والعسكرية كان واصحًا بالنسبة الى البطام التوبسي، أمّا الخلط بين المسارات الدي تسبب فيه بن علي، فكان خطأ أريد منه أن يصحح حطأ بورقيبة الجسيم، والمتمثّل في الشمولية والرغبة في الاستئثار بالحكم، من دون مراعاة القيم الحداثية التي أفني حياته في الدفاع عنها وفي ترقيتها.

منع النظام النويسي، في طبعتيه البورقيبية والبنعلية (بسبة إلى زين الدين بن على)، الجيش من الاقتراب من المجال السياسي. ولم تكن للعسكريين حتى القدرة على مناقشة أو صناعهم و مير اليتهم؛ قد «منذ استقلال تونس إلى غاية عام 1979، لم تنفق تونس في شؤور الدفع أكثر من 2 في المنة من إجمالي دخلها الوطني، بل إن محصصات الميز انيات السبوية للدهاع لم تتجاور الـ 5 في المئة. وكانت الفوات المسلحة صعيرة الحجم، وصعيفة التجهير، وكانت محصصات البلد للصحة والتربية أكبر كثيرًا من محصيصيات الحيش»(253). هذه المعطيات الكمية تبيّل لنا المكانية التي كانت للحيش مقارية بياقى القطاعات. ولم تكل ميز الية الجيش كبيرة بحيث تسمح لضباطه بتشكيل وحدات قوية ومسلحة ومدرية بشكل جيد؛ إد «حد بورقينة من قوة الحيش بطرق أحرى، فمهمة الحيش النوبسي كانت ثلاثية: الدفاع عن البلد من التهديدات الحارجية، ودعم الشرطة في الحفاط على الأمن الدحلي، والمشاركة في البرامح المدبية التي تعتمدها الدولة. وكان الحيش يساهم في تعليم الشياب وبناء المساكن، ويساهم في عمليات الإنقاد في حالة الكوارث (254). ومع تأكيد المعطيات والوثائق هده الوطايف التَّلاتُ للجيش، فإنه بالنظر إلى الأيديولوجيا المسالمة للنظام التونسي مع حيرانه ومحيطه الدولي، وإلى الأوصاع الداحلية التي كانت تعرف القايل من القلاقل و الاصطرادات، لم يمارس الحيش على الصعيد العملى إلا وطيعة و احدة تتمثل في المشاركة في النشاط الاجتماعي الذي ترعاه الدولة، كالبناء والمساهمة في النشاط التربوي. وريدت على ذلك، في عهد بظام بن على، المشاركة في قو الت حفظ السلام الدولية في مناطق العالم المحتلفة المتنازع فيها.

إن أهم ما يمكن أن تخلص إليه هو أن الجيش التونسي كان، و لا يز ال، مؤسسة محترفة ومحايدة تعمل لمصلحة الدولة التونسية أيّ كانت الجهة الحاكمة، بالمعنى الذي يقدمه

ركي صاريجيل؛ إذ يعتبر أن «أهم السمات المميرة للجيش الاحترافي هي قبوله بالسلطة المطلقة للمديين في ما يتعلق بالقرار السياسي. كما يحب أن يؤمن أن السياسة ليست للجبود، فالجيش المحترف يبعد نفسه طوعًا عن الحياة السياسية، ويكون شديد التحصص بالمسائل العسكرية. امّا المسائل السياسية، فيعتبر ها بساطة غير موافقة لخبرته العسكرية» (255). بهذا المعنى يمكن أن نقول إن الجيش التونسي وصل إلى مستوى مفبول من الاحترافية مستوى مفبول من الاحترافية التونسية: الهدف الأول هو تواضع تطلعات الضناط والأفراد، من خلال الصباطهم والترامهم المهمات التي يحولهم بها يستور البلد، وتمثل في حماية البلد وليس حماية النظام، والهدف الثاني يتمثل في اطمئنان السياسيين إلى سلمتهم السياسية، وحتى الجسدية، باعتبار أنه ليس من تقاليد الجيش التونسي أن يشكل خطرا عليهم وعلى وجودهم. بهذا، يمكن اعتبار الفرار ببناء جيش احترافي، وعلى الرغم من نبله، لا يخراج عن كونه واحدة من استراتيجيات الانظمة الشمولية لحماية حكمها ونظامها.

نتيحة تحقّق هدين الهدفين، بالحط أن عدما تتوافر شروط الصراع بين صلعي المثلث: النظام والمعارضة، كما حدث بعد تورة الياسمين، يبقى الصراع محصورًا بين البطام ومعارضيه، وسياسيًا صرف، وليس ثمة شأن المصلع التالث: القوة العسكرية، أو للتهديد باستعمالها، في حسم القضايا السياسية.

لم يكتف بن علي بعزل الجيش ومنعه من المشاركة في الحياة اليومية للدولة التوبسية، بل هناك شكوك حول تورطه أيضًا في تصفيات حسدية لخيرة صناط الجيش التونسي. و هناك ثلاث محطات مهمة شكلت، إلى حد ما، العلاقة بين المدسي و العسكري في تونس:

المحطة الأولى: محاولة الانقلاب في كانون الأول/ديسمبر 1962، وشبهة مشاركة الجيش فيها. تسرد نورا بورسلي (257 في تقرير صحافي حوادث هذه المحاولة الانقلابية المحقوفة بالشكوك والطنور كما يلي:

جرى التعامل مع ما سمّي مؤامرة كانول الأول/ديسمبر 1962 بسرعة، ولتعطية إعلامية أحادية الجالب، حيث كُشفت المؤامرة يوم 23/12/1962، واستمر التحقيق مع المتهميل من 23/12/1962 إلى 23/12/1962، أي حوالى تسعة أيام. ثم أحيل مع المتهميل الى المحاكمة، منهم 7 عسكرييل سابقين، و 19 مديًّا، وواحد توبع عيابيًا.

كانت غالبية المدنيين من المقاومين السابقين.

حوكم المتورطون بالتهم التالية: التامر ضد أمن الدولة، والتأمر ضد الأمن الداحلي، والممناس بامن الدولة، ومحاولة اغتيال الرئيس بورقيبة، ومحاولة إطاحة الحكومة وإقامة حكومة بديلة، وحيازة أسلحة، والاستيلاء على أملاك الدولة.

استمريت وقائع المحاكمة حمسة ايام، من 12 إلى 17 كانون الثاني/يداير 1963، وصدرت أحكام بالإعدام هي حق 7 عسكريين، ثم عهي عن اثنين منهم، فخفضت العقوبة إلى السجن المؤيد مع الأشغال الشاقة. كما حُكم على سنة مديين بالإعدام، وعلى السقة بعقوبات سجن راوحت مددها بين المؤيد مع الأشغال الشاقة وعام واحد. رفض الاستنداف، ونعدت عقوبة الإعدام في 25 كانون الثاني/يناير 1963, إصافة إلى هذه الأحكام القضائية، صدر حكم تأديبي ضد جميع ضباط الجيش، جرى بموجبه حفص رتبهم. وأحيل باقي المتهمين إلى سجن شاق وقام مدة سبعة أعوام، ثم أحيلوا إلى سجن احر، حتى عُفي عنهم في 31 أيار/مايو 1973. تمثّل هذه المحطة نهاية مرحلة الصراع بين يورقينة وزملانه من المقاومين، حيث تمكّن يفضل اكتشاف هذه المؤامرة أو افتعالها، من وصبع حد نهائي لمحاولة المقاومين القدامي التأثير في مسار بناء الدولة التونسية؛ فبورقيبة، المنقف والنشط السياسي، لم يكن متحمشا لإشراك مجموعة المقاومين غير المتقعين وعديمي الحبرة السياسية في الشاط السياسي، بل إبه كان يزدريهم ويرفض حتى التفكير في المسألة، لأن الدولة كانت بالسبة إليه مسألة كان يزدريهم ويرفض حتى التفكير في المسألة، لأن الدولة كانت بالسبة إليه مسألة نجبة سياسية مثقفة، وذات خدرة تكنوقر اطبة في محتلف مجالات التنمية.

الأمر المهم في هذه القضية، والتي نعتقد أنها شكلت موقف الرئيس من الجيش، بالقدر ذاته الذي شكلت فيه موقف الجيش من الرئيس، هو أن هذه المؤلمرة كانت من تدبير المدنيين؛ فهم أصحاب المبادرة، واستُعين ببعض العسكريين المتقاعدين في أعلبيتهم، ومع ذلك، دفع الجيش ثمن إحفاق هذه المحاولة، حيث صدر حكم غريب بمعاقبة جميع الصباط بحفص الرئب، وهو حكم لا يتماشى مع الاحكام القضائية، ولا حتى مع الإجراءات الدستورية، لكن الجيش فهم هذه الرسالة جيدًا، بحيث أصبح ابتعاده من السياسة شرطًا ضروريًا لتحقيق الاحترافية.

المحطة الثانية: ثورة الجياع، أو ثورة الخبز، في عام 1984، ومشاركة الحيش في الحمادها؛ فتدخّل الحيش الداك كان ضروريًا من وجهة النطر السياسية، كما أنه كان تدخلًا حاسمًا لأنه ساهم في عودة الأمن والاستقرار. لكنه كان درسًا مهمًّا بالنسبة إلى

الجيش الذي فهم الاحقا أنه أخطأ بالانحياز الى الدولة صد الشعب، حصوصًا أن المطالب كانت موضوعية وشرعية, وشعر البطام من ناحيته بانه أحطأ أيضًا يعدم تحضير القوات اللازمة لمواجهة مثل هذه الوضعيات، ما أوجب التصحيح، وهذا ما فعله بن على عدما انشا عددًا من الأجهرة الأمنية شبه العسكرية، إلى درجة أن عديدها كانت يعادل 5 أصعاف عديد الجيش النظامي، كما سبين الحقّ،

كان هذا التصحيح صروريا، لأن النخب المدنية كانت تعرف أن إشراك الجيش في مثل هذه القصايا سيفتح شهيته على مريد من التورط الذي يمكن أن يؤثر في العلاقة العسكرية - المدنية التي تحكمت فيها هذه النخب بشكل حيد إلى غاية الأن.

المعطة الثائنة: حادثة سقوط أو إسقاط مروحية القائد العام للجيش التونسي و 12 من كار الضباط التونسيين. حيث راجت إشاعات حول تورط الرئيس زين العابدين بن علي والقوات الأمنية التابعة له في القضية. ويشير بعص التقارير إلى إمكانية «أن يكون لبن علي دور في اسقاط طائرة الهيلكوبتر في عام 2002، حين قُتل القائد العام للقوات المسلحة (والذي خلفه رشيد بن عمار)، و 12 من الضباط والأفراد, إذا تأكد هذا الشك، فإن غياب «الود» بين الجيش والرئيس يصبح مبررً ا»(أداء). بالنظر إلى تجربة الحيش مع المحطة الأولى، والدرس الذي تعلمه في المحطة الثانية، والشكوك التي تحوم حول عدوانية البحب السياسية تجاه ضباط الجيش في المحطة الثائة، فإن مسألة العلاقات المدينة - العسكرية، ومطلب حياد الحيش بالنسبة إلى الدولة والمجتمع، يصبح مطلبًا عسكريًا قبل أن يكون صرورة مدنية سياسية.

## 2– الحاكم والتنوع الإثني والطائفي

قبل قيام الدولة الوطبية التونسية، كانت تونس تعتمد هي تنظيم المجتمع على البسى التقليدية المؤسسة على القرابة والقبلية، وهو الوضبع الدي حافظ عليه الاتراك العثمانيون ثم الفرنسيون طوال فترة الحماية. واجتهدت الدولة الوطبية الحديثة برعامة الحبيب بورقيبة في تعييره؛ فالمشروع الحداثي البورقيبي كان بمعرلة الثورة الراديكالية على حميع أشكال النتطيم الاجتماعي التقليدية، والتي كان يرى فيها بنى رجعية لا تزيد المجتمع والدولة التوسية الا تحلفاً. ثم «عملت الدولة الوطبية على تحقيق الإنماح الوطني، بحميع الوسائل السياسية والإدارية والثقافية والإعلامية.

وبادرت منذ نشاتها إلى استبدال الهياكل الموروثة من عهدي الاستعمار والبيات، بهياكل تنطيمية جديدة تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية» (259) على اسس حديثة، تلعي جميع أشكال التنظيم التقليدي، فركر بورقيبة على التربية وصيلة مركزية لتمرير رؤيته الحداثية للدولة وغرسها.

نجح المشروع الحداثي في تحويل تونس إلى دولة وطبية حديثة لا تعاني صراعات إثنية أو طانعية حادة؛ إد عرف المجتمع التونسي، قبل «الثورة»، السجامًا نسبيًا مس الساحية الإثنية والقبلية. ولم تشخل حساسيات كبيرة بين العرب والأماريغ، كما كان الشأن في الجرائر والمعرب، وليبيا حصوصًا بعد «الثورة». وجرى إضعاف، بل العاء، جميع أشكال التداخل الممكنة بين القبلية والبني الحديثة للدولة، إلى درجة عدت معها القبيلة في تونس كأنها غير موجودة، علمًا أن العاء أثر ها لا يعني إلعاء وجودها؛ فالتاريح والتجربة علمانا أن البني القبلية أتقنت ممارسة «التقية»؛ حيث تتطاهر بالتواري عن الأنطار عندما يصبح ضعط التعيير خطرًا على وجودها، ثم سرعان ما تعود إلى البرور في الواجهة عند أول فرصة، ولا سيما عند استشعارها حالة ضعف البني المركزية للدولة أو انهيارها.

امّا من الدحية الدينية، فأغلبية التونسيين هم من السنّة المالكية. وقد عمل مشروع بورقيبة التحديثي على إعادة تشكيل الدين ومكانته في الدولة الوطبية، وحرص على تعريغ الدين من أي دور في العلقات السياسية والاقتصادية، وحتى في علاقات التوسيين الاجتماعية. واحتهد في تحويل الدين إلى ممارسة طقوسية حالية من أي رهانات اجتماعية وسياسية. مثلت معركة الدين، المعركة الأساسية في حرب الحداثة التي قادها بورقيبة على كل ما هو تقليدي، الأمر الدي ادى إلى حدوث استقطاب حاد بين الإسلاميين والعلمانيين، وهو الاستقطاب الدي دفع النظام التوسي إلى الترام الحذر والحيطة من أي محاولة لانقلاب الإسلاميين على النظام العلماني. من هنا، فإن النظام التونسي لا يساوره الحوف من الجيش و لا من إثنية معيّنة و لا من الطوائف الدينية، بل من الإسلاميين الذين عمل النظام بكل ما أو تي من قوة على عزلهم من المجتمع، ومنعهم من ممارسة السياسة بشكل حر ومستقل، و هذا ما تبيّنه محصصات الميرانية التوسية لأجهزة الأمن في عهد بن على؛ ففي عام 1993 مثلا، بلعت نسبة الميرانية الدوسية الأمن أكثر من 10 في المئة من إجمالي ميرانية الدولة (160).

اضافة إلى الاستقطاب بين العلمانيين و الإسلاميين، هاك استقطاب طبقي وجهوي بين

التوسيين، بين الشمال والجنوب، وبين المناطق الساحلية الحضرية والمناطق الحنوبية الربعية والصحر اوية. وهو ما أدى إلى بروز «القوارق الطبقية بين التوسيين. فعلى الرغم من أن معظم التونسيين سنة عرب، فإن القوارق كبيرة بين 67 في المنة من التونسيين الفاطنين في المناطق الحصرية، على طول السواحل الشمالية، و33 في المنة من القاطنين في المناطق الربعية الجنوبية. فإذا كان سكان الشمال الساحليين في أغلبيتهم علمانيين وحداثين، ويتنعون الأنموذج الأوروبي، فإن أولئك الموجودين في المناطق المعزولة هم أكثر تدينًا، وتقليديون وعرب، أو شرقيون في تفكير هم. ويُعتبر التونسيون من أكثر الشعوب تعلمًا وحداثة في الشرق الأوسط، ولكن هناك، في المقائل، جهات من تونس تساهم في تزويد القاعدة بالمنطوعين المطالبة هذه القوارق الاجتماعية الكبيرة، وحوفًا من قيام الثورات والانتفاضات للمطالبة بالتوزيع العائل للثروة بين مختلف حهات تونس، عمل النظام التونسي على التضييق على التضييق على كثير من الحريات؛ فهاجس النظام الأول لم يكن انقلاب الجيش عليه، بل كان على كثير من المحتملة الذي يمكن أن يقوم بها الجباع.

ان ما يمكنا الوقوف عده هنا هو أن النظام التونسي بجح نسبيًا في التحديث السياسي للبلد، لكنه فشل فشلًا دريعًا في التحديث الاقتصادي، خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية. وعوص السعي إلى معالجة هذا النقص، راح يطور أدواته القمعية، بغرض منع المواطنين من التعبير عن عدم رصاهم عن الاوصاع التي أنت بها سياسات النظام؛ فقراءة الرئيس بن علي للأمن كانت تعني مزيدًا من الخوف والعدام التقة (202). وعندما يلتقي صعط القمع وضغط العقر، فإن الانعجار يكون حتميًا ولا يتقصه إلا من يستولي عليه ويحوّله إلى حركة سياسية مدمرة للنظام وأتباعه، كتلك التي ميزت تورة الياسمين.

#### 3 - تونس وآلية الوقاية من الثورة بدل الوقاية من الانقلاب

لم يطور النظام التوبسي، اذًا، ألية خاصة للوقاية من الانقلاب، لأنه لم يكن يخشى العسكر أصلًا؛ ف «على عكس جيوش باقي دول شمال أفريقيا، لم تعرف توبس محاولات انقلابية حقيقية، ولم يحاول الحيش أن يشارك في القرار السياسي، كما أنه لم يكن قط أداة لبداء الدولة، ولم يقم بأي محاولة للتورط في الحياة الاقتصادية» (263)، إلا أن

النظام سعى إلى تطوير ألية مشابهة يمكن تسميتها ألية الوقاية من الثورة و الانتفاضة، لأن خوف النظام كان من الشعب وليس من الجيش.

تتامس آلية النظام التونسي في الوقاية من الثورة على مندأين أساسيين: الأول هو إضعاف الحيش و إبعاده من السياسة قدر الإمكان، ومن هذا المنطلق «منع بورقيعة الضعاط من المشاركة في الجمعيات السياسية، لمنعهم من اداء أي دور في الأحزاب السياسية المهيمية على الدولة. كما أن العسكر كان يسيّر هم ورير دفاع مدنى.

تعمد الرئيس إبقاء الجيش صغير الحجم وقليل الموارد، مع ابعاده من مسائل السياسة اليومية، بما فيها الوطائف القمعية، التي عُهد بها إلى وزارة الداخلية ومجموعة الأجهزة البوليسية والأمنية وشنه العسكرية التي كانت تحت سلطته (264 كل هذه الاستراتيجيا مجرد آلية أراد بورقيبة أن يحمي بها نفسه ونظامه، بل كانت عفيدة يؤمن بها، وتتلخص بعدم منح الجيش أي فرصة للتمثل إلى المجال العام والمجال السياسي. لهذا، «تعمد بورقيبة ترك الجيش بعيدًا من السياسة حلال عشرياته الثلاث التي حكم فيها تونس، من عام 1957 إلى عام 1987. كما منع العسكريين من الانضمام إلى الحرب الحاكم، ومنع عنهم حق الانتخاب.

واصل بن على السياسة نفسها، منفيا القوات المسلحة حارج حدود السياسة، «... وترك بن على الجيش في حدود 000,000, وشكّل في المقابل قوات بوليسية يقوق عند أفر ادها عديد الجيش بخمس مرات. فيقي الجيش مهمّشا وصئيل الميزابية، واتحصر دوره في حماية الحدود» (205), وكان المبدأ الثاني تقوية اجهزة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، ما يعني تنعيتها المناشرة لرئيس الدولة، فه «كانت القوات الأمنية أقوى، من حيث التعداد، بحمس مرات من القوات العسكرية، (206), وبقدر ما أعطى هذا الإجراء سلطة شبه مطلقة للحاكم الشمولي على شعبه، فإنه حرر الجيش من التورط في أي صدامات بين النظام والشعب. من هنا، شكّل النظام السياسي التونسي كثيرًا من الوحدات شبه العسكرية، حيث كانت ورارة الداخلية تشرف على «قوات كثيرًا من الوحدات شبه العسكرية، حيث كانت ورارة الداخلية تشرف على «قوات بعلم المواطنون كثيرًا و التي خُلّت في عام 2011، أي قوات بوليس أمن الدولة، إضافة إلى كثير من وحدات النخبة، التي تصم قوات المتدخل السريع وقوات مكافحة الإرهاب، وهي قوة منتقاة من قوات الشرطة ومتخصصة بصد الهجمات الإرهابية. والوحدة التكتيكية للحرس الوطني، أو الوحدة الحاصة للحرس الوطني، وداخل والوحدة التكتيكية للحرس الوطني، وداخل

الجيش، كانت توجد فرقة حاصة متمركرة في يعررت (267). هذه القوات كانت كلها موجّهة لحماية العطام من شعبه، حصوصا انه صمن حيث العسكر، وحدّ الى حد بعيد من امكانية تاثيرهم في الحياة السياسية الداخلية, يصاف الى ما سبق ان النخب السياسية الحاكمة ركرت على القوة الأساسية لامن الربيس، حيث كانت وحدة الحرس الرباسي المكونة من 5000 الى 6000 رجل، والتي انت دورًا مهمًا في حماية النظام، وكان قائدها على السرياتي الذي اعتقل مباشرة بعد فرار رين العابدين بن على من النلد, تتمير هذه الوحدة بتحهيرها القوي، وبالمعاملة التقصيلية التي كان المنتسون البها يحطون بها في عهد بن على. وهذه المعاملة جعلت باقي القوات الامنية تمتعض من هذه الوحدة، ويقال انه كان هداك عداء بينها وبين باقي القوات الامنية تمتعض من هذه الوحدة، ويقال انه كان هداك عداء بينها وبين باقي القوات الامنية تمتعض

الطلاقا ممّا سبق، يمكننا تلحيص مقاربة النظام التونسي لالية الوقاية من الانفلاب في ما يلى:

«1- تهميش الجيش ودور قائنه في الموسسات السياسية للنولة، والحد من إمكانية وصبول الجيش الى الموارد، وانقاء النظام التونسي الحيش ضبعيفا وففيزا وغير مموّل، والحدّ من فرص ارتقاء قائنه، ووصبولهم الى الإثراء الشخصي أو التأثير في الشبكات السياسية وموسسات النولة، وهذا ما أدى إلى صبعف رعبة الجيش وقائنه في دعم بن على في اثناء ثورة كانون الثاني/يناير 2011،

«2- تقسيم المهمات، بحيث تعود مسوولية الأمن الى القوات التي كانت تابعة لور ارة الداخلية، وهذا يعني أن الجيش لم يكن شريكا لملاجهزة الأمنية في العمليات اليومية و القمعية، التي أنتجت غضب المواطبين، ما أعطى فرصنة قوية لفادة الجيش لكي لا يقحموا أنفسهم في الصراع بين الشعب وقوات الامن (26%)، وهذا ما يفسر، الى حد بعيد، الموقف الذي اتحذه الجيش من «الثورة» ومن الرئيس بن على.

تتكون أجهرة الأمن الدنطي، التي تشرف عليها ورارة الدنطية الاعداد الشرطة العادية المكلفة بالامور اليومية لتسيير امن المواطبين، وتنتشر غالبًا في المناطق الحضرية، ومن الحرس الوطبي الذي يودي ادوار الشرطة ذاتها على السواحل والمناطق الداخلية والريفية. أما الشرطة القصائية، فأنها تعمل مع ورارة العدل، ولكنها نتبع لوزارة الداخلية، وتكلّف التحقيقات وجمع الأدلة في القصائيا المحتلفة المعلروحة على جهار العدالة. أما البوليس السياسي، فيكلف وطبقة جمع المعلومات عن النشاط السياسي الذي الشهر بقمع على المعلومات وهو الجهاز الذي الشهر بقمع

المواطبين عمومًا والإسلاميين حصوصًا؛ إدكان بمنزلة الذراع الطويلة التي يلوّح بها النظام، ضد كل من يفكر في زعرعة كرسي الرئيس. وجرى حل هذا الجهاز مناشرة بعد سقوط بن علي، وفي أثناء المرحلة الانتقالية التي قادها الباجي قايد السبسي. ويأتي أحيرًا، جهاز الأمن الرئاسي الذي كان مكلّفًا حماية الرئيس، وهو من اشد الأجهزة مو الاة للرئيس؛ إذ وصل به الأمر إلى التورط في إطلاق النار على المتطاهرين، والاشتباك مع قوات الحيش من أجل حماية الرئيس.

تميزت الأجهزة الأمنية بمستويات عالية من التسييس؛ فو لاؤها للرئيس كان مطلقًا، كما أنها عملت على نشر الرعب في نفوس المواطنين من حلال عمليات المداهمة والحطف والاستنطاق، وحتى التعذيب والإعدامات حارج نطاق العدالة، كاستراتيجيا اعتمدها نظام بن علي من أجل دفع المعارضين الجديين إلى العزوف عن التعكير في التغيير أو الثورة. لهذا، وسعب هذا التاريخ الدموي والمؤلم، تُعتبر الأحهرة الأمنية أكثر الموسسات التونسية عرضة للبعض والكراهية من التوسيين.

من جهة أحرى، امتدت الألية التي اعتمدها نظام بن علي لدرء الثورة إلى الحرب الحاكم، أي التجمع الدمتوري الديمقر اطي، الدي حوّله الرئيس إلى ما يشده المؤسسة الأمنية الموازية، والتي بفضل انتشارها الواسع على الارض، وتسلل أجهزة الأمن ورجالها الى خلاياها، أصبحت مصدر معلومات مهمة للأجهزة الأمنية، وأصبحت في الوقت نفسه مصدر ذعر بالنسبة الى المواطبين الذين لا يجرؤون على التعبير عن ارائهم امام أي شخص من الدستوريين, هذا وعمل بن علي على تحويل الحزب إلى جهاز دولة يؤطر أيديولوجية النظام ويشرعنها، ويحمي النظام من الهزات التي يمكن أن يتعرض لها، ودلك من خلال السيطرة على مكتبه السياسي ولحنته المركزية، واحتكار سلطة تعيين أعضائهما. وعمد إلى تطعيمهما بتشكيلة تجمع بين التكنوقر اطبين ورجالات الأجهرة الأمنية (271) الذين أشوا و لاءهم المطلق للنظام ولاين على.

يمكننا في ختام هذه النقطة أن نلخص آلية الوقاية من الانقلاب والتمرد، التي أنتهجها النظام التونسي، من بورقيبة إلى بن علي، في ثلاثة مستويات أساسية: المستوى العسكري، حيث ركرت استراتيجية النظام على تهميش الجيش، وإيعاده من المجالات السياسية، ومن الدولة بصفة عامة، من خلال إضعافه، وإضعاف قدراته على التأثير في الحياة المدنية، وحصر دوره في حماية الحدود، والمساهمة في القوات الدولية

لحفظ السلام في محتلف بقاع العالم؛ المستوى الأمني، وهو إجراء مكمل للأول، حيث الشأ النظام العديد من القوات شده العسكرية، والموحّهة لمراقبة المعارصة والدخب السياسية غير المنصبطة وقمعها، وهي كانت تملك عدة أكبر مما يملكه الجيش النظامي، كما انها كانت أكثر تأثيرًا في الحباة المدنية والسياسية؛ انمستوى السياسي، ويتمثل في تحويل الحزب الدستوري الحاكم إلى جهاز رقابة تابع للظام، ويعمل على مراقبة المعارصة وأجنحة النظام المحتلفة، ومنع أي محاولة للتمرد يمكن أن تأتي من الأوساط الشعبية أو من النحب السياسية، أو حتى الأمنية.

بهذا يكون النظام التونسي، و لا سيما في نسخته البنعلية، قد أعلق اللعبة، بالشكل الذي يجعله متحكمًا في حميع مخارجها، ويعطيه اسبغية مريحة على حميع المنافسين المحتملين.

لم يكل في الإمكال الانقلاب أو التمرد على هذا الوصيع المحكم، إلا من حلال حركة شعبية شاملة تعرف كيف تستفيد مل تُعر الآلية التي بناها النظام بإتقال. ولعل أهم هذه التُغر كانت العجوة الموحودة بيل الموسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية من حهة، والنخبة الحاكمة والسياسية من جهة أخرى.

# 4- الجيش التونسي يحمي شعبه ويثأر لنفسه!

كن النمرد في توس معاجبًا للجميع، ولم يكن أحد يتوقع أن ينهار النظام التونسي بهده السهولة والنساطة، الامر الذي فتح شهية تطلعات جميع الشعوب العربية للتخلص من أنظمتها الشمولية. لم يتجح التمرد في تونس في كسر قبصة بن على فحسب، بل نجح ايضًا في كسر حاجر الخوف الذي استطاعت أليات الوقاية من الانقلاب أن تصنعه سواء في تونس أو في الدول العربية الأخرى بتوجهاتها الأيديولوجية والسياسية المختلفة.

كان للعلاقات العسكرية المدنية دور محوري وجوهري في تطور حوادث ما سُمّي ثورة الياسمين في تونس، فكانت ردة فعل الجيش على «النورة»، وعلى طلب الرئيس تدخل الجيش في قمع المتمردين، مؤثرًا، بل ومحددًا المآلات التي انتهت إليها الحوادث ساهم هذا الموقف - غير المنتظر - بشكل كبير في اسفط بن علي، ولكن ليس عبر التدخل صده أو التدخل معه، وإنما بالحياد الذي الترم به الجيش، فخروج

الجيش التونسي إلى الشارع كال خروجًا احترافيًا، إدر فض الجيش تحت قيادة الجنرال رشيد بن عمار إطلاق الدار على المتطاهرين (272). كان حروحه بهدف حماية مؤسسات الدولة مل أي محاولة تحريبية، فاستجاب الجيش التونسي بهذا لما أراده مده البطام طوال الأعوام الـ 60، وقام بواحده كما كان يريده البطام الحاكم من دول ريادة أو نقصان. وأراد النظام أل «يعقى صغير الحجم، ويركر على مهماته الأساسية كحماية الحدود، والمشركة في قوات حفظ السلام الدولية» (273). من هنا، كان تدخله لحفظ السلم والأمل وحماية ممتلكات الشعب والدولة، ورقص أي تدخل يخدم الرئيس، على الرغم من أنه أمره بدلك.

مما أن «المتورة» كانت سلمية، فإنه فرض بموقفه هذا على النظام ان يرصخ لصعوطات الشارع، فكانت النتيجة المعروفة به «بن علي هرب». وكانت ردة فعل الحيش، ومقارية بناقي الحيوش العربية التي واحهت تورات الربيع العربي، مثالية وفريدة في نوعها، لأن القوات المسلحة نجحت، وبوصوح، في النأي بنفسها عن النظام وعن معارضيه المناها عن معارضيه المعارضية (274).

يمكندا العودة إلى العناصر السابقة للتحليل، حصوصًا تاريخية علاقة الجيش بالمدنيين، والأوصاع التاريخية التي أطّرت موقف العسكري من السياسي، أو موقف السياسي من العسكري. عندند، يمكننا فهم الأسباب التي جعلت الجيش لا يستثمر في بقاء بن على حين أتيحت له الفرصة لذلك؛ إذ كان لرقص الجيش إطلاق الدار على المتظاهرين، وامتناعه عن حماية الرئيس، الأثرُ الدالغ الذي سرّع تنحية الدكتاتور. ليس هذا قحسب، بل إن موقف الجيش من المرحلة الانتقالية كان مشرّف أيصًا، فهو لم يتدخل بشكل مناشر في النقاشات الدائرة حول ترتيبات المرحلة، وحول الدستور الحديد، ولا حتى في النقاشات الدائرة حول ترتيبات المرحلة، وحول الدستور المحديد، ولا حتى في النقاشات الدائرة عول ترتيبات المرحلة، و «مع هذا، يطل الفسام الساحة السياسية التوسية بين الإسلاميين والعلمانيين خطرًا قد يفتح الداب لدور سياسي للجيش، برغم سمعته الطويلة في عدم التدخل في الشأن السياسي» (275).

كان تصرف الجيش عقلانيًا في وصبع معقد لا يفصل بينه وبين الحرب الأهلية، أو الانزلاق بحو العمل الإرهابي، إلا القليل، وهذا لان «القوات المسلحة كانت تملك الحلفية الاجتماعية والتاريخية التي تسمح لها بالتصرف كعامل محايد، وأيضًا لأنها تملك القدرات الموسسية للتصرف بهذا الشكل وبدلك يمكن القول إن الحيش التونسي كان جيشًا عير مسيَّس في وصبع مسيَّس بشدة»(1276)، فتمكّن إذاك من المحافظة على

تقليدي الحياد و الاحتر افية اللذين مير اه منذ الاستقلال إلى اليوم.

بعد سقوط النظام الشمولي، شرعت توس في مرحلة انتقالية حدرة ومحفوفة بالمحاطر، بسبب صعف الدولة، وكثرة الرهابات التي واجهتها، وعلى رأسها الانفلات الأمني، وتنامي محاطر الشبكات الإرهابية التي تحالفت مع شبكات التهريب، وشبكات المتاجرة بالمخدرات وبالنشر من خلال الهجرة عير الشرعية (277)، بفعل تدهور الأوصاع الأمنية في ليب ومالي. مع دلك، لا يرال التوسيون يسيرون، وبحذر، مسار بناء الدولة التونسية ما بعد الثورية؛ أي إنهم لا يزالون يقاومون فشل الدولة، ويحاولون الحروح بها إلى برالاأمان. أمام هذا الوصع، يتعرص الجيش لاحتبار ثان، أخطر من الاختبار الأول الدي نحح فيه بامتباز،

يتمثّل الاحتبار الثاني في مواصلة الالترام بالحياد أمام الصراع السياسي الحاد، والاستقطاب الإسلامي العلماني، وبعدم الاستجابة للأصبوات التي ما فتئت تطالبه بالتدخل من أجل حسم المعركة السياسية لهذا الطرف أو داك، فإذا بجح الجيش التوسي في المحافظة على حياده وتشريف احترافيته، فإنه سيعطيب الأمل بإمكانية تحوّل الدول العربية من الأنظمة الشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية التعددية؛ امّا إذا الحار إلى أحد الأطراف، فإنه لن يعمل الاعلى توسيع نادي الدول العاشلة، بإضافة دولة منهكة ضعيفة وفقيرة إلى هذا النادي.

بعد مرور حمس سنوات على سقوط السيد رين العابدين بن علي، لا يرال الجيش النونسي وفيًا لمبادنه. إلا ان هناك بعض التحديات التي ربما ترهن حياده في المستقبل، أولها الصراع العلماني - الإسلامي على السلطة، ورعبة كل طرف في الاستقواء بالجيش، وهي رغبة يمكن أن تفتح شهية العسكريين على الخروج من بزاتهم العسكرية، والانجراط في الحراك السياسي العامض.

أمّا المتحدي الناني، فيتمثل في الحراط الجيش التونسي بقوة في الحرب على الإرهاب و التهريب؛ هذه الحرب و التصحيات التي قدمها الحيش التونسي إلى غابة الأن، يمكن أن تدفع بالعسكريين في تونس إلى الشعور بنوع من الأفصلية نسبة إلى باقي المواطنين، ومن ثم الدخول في نطاق معدلة «الأكثر تصحية = الأكثر شرعية»، وبالتالي تضخم الأنا العسكرية، وبروز «شرعية» الرغبة في تدوق ممارسة السياسة و الحكم، من من السياسيين، حصوصًا إذا تواصل عجز السياسيين عن حسم الأمور الأساسية بالنسبة إلى دولة ما بعد «الثورة».

يتمثّل التحدي الثالث في التشريعات الحديدة التي أعطت الجيش صلاحية المتابعة القصائية في المحاكم العسكرية للمواطنين المدنيين. وقد بدأ فعلّر في متابعة بعض الصحافيين بتهم نشر معلومات عسكرية على عمليات مكافحة الإرهاب. يمكن هذه التشريعات والمتبعات أن تجعل العسكري يتذوق طعم سلطة القمع، ما يثير شهيته على النعكير في تقويتها جديًا.

من جهته، يتعلق التحدي الرابع بمسار أسطرة الجيش التونسي بوصفه جيشًا محايدًا ومنحارًا إلى تطلعات شعبه؛ فمنذ سقوط الرئيس التوبسي، يجري، ويشكل ممنهج، تصوير الجيش التوبسي كلطل للثورة. وعلى الرغم من التهميش، وحتى الطلم، الذي تعرض له في زمن بورقيبة وبن على، فإنه طل وفيًا لشعبه، وفضل الانحياز إلى الثورة على التورط في حمام دماء، كان يمكن أن يقود البلاد إلى وضع مشابه لما هي عليه الحال في الجارة ليبيا. وبما أن المؤسسة السياسية صعيفة، و لا ترال تبحث عن نفسها، نظرًا الى أن المؤسسة العسكرية التي حرجت من عباءة «الأصم الأكبر» المهمئل و المظلوم، لتلبس عباءة اقوى مؤسسة في البلد و اشرفها و أنظفها، بل أكثر المؤسسات التونسية استحفاقًا لثقة المجتمع، فإن بناء أسطورة الجيش التونسي المؤسسات التونسية أن يتكون في واقع الأمر المرحلة الأولى و الأساسية في مسار إعادة الحيش إلى الحلبة السياسية.

تُعتبر هذه التحديات الأربعة أخطر ما يواجه العلاقات العسكرية - المددية في المرحلة الحالية، ولا سيما أن الرخم الدي أحدثته «الثورة»، من إرادة «المظلومين» من جميع الأشكال في استرجاع حقوقهم السياسية والمادية التي هصمها البطام التونسي البائد طوال فترة حكمه، يمنح «الأصم الأكبر» الحق في البطق والكلام والمطالبة بمكانتين معنوية ومادية، وربما حتى سياسية، في المجتمع التونسي، علما أن بطقها وكلامها سيكونان مصحوبين بصعط السلاح، وضعط التضحيات اليومية التي يقدمها الجيش التوسى في محتلف عمليات تأمين توبس والتونسيين.

انطلاقًا من تقويمنا المؤشرات الأولية للحراكين السياسي والأمني التونسي، برى صرورة التعكير في الآليات التي يمكن أن تحعل العسكر في تونس يمارسون مهماتهم الدستورية، وتساعد في الوقت نفسه على تحجيم طموحات الضباط، ومنعهم من التعكير في التعدى على الصلاحيات الممنوحة لهم.

أمًا من ناحية تقويم «الثورة» التوبسية ككل، فإن ما عرفته تونس من حوانث، يجعلنا

نعيد تقويم الهالة التي نُسجت حول «الثورة»، لبستنتج أن بالبطر إلى المعايير التي حددناها للثورة الناجحة في بداية النحث، نستطيع الجزم بأن بجاح «الثورة» التونسية كان نسبيًا وليس كاملًا؛ لأن ما يبدو واضحًا في النهاية، هو أن هذه «الثورة» دفعت بالدخب السيسية إلى «التضحية بنحب السلطة والمدنيين الرسميين الامديين و الرأسماليين ورجال الرنيس السابق، وجرى ببساطة رميهم إلى خارج السلطة، وكال الهدف هو المحافظة على مصالح باقي النحب، من الرأسماليين والعسكريين؛ فعندما يتم احتيار رجل عمره 84 عامًا (تقيادة المرحلة الانتقالية، ثم لقيادة الله)، فهذا مؤشر و اضبح على إفلاس الموسسة السيسية، و على الفر اع الذي خُلق في هر م السلطة »(278)؛ فعي نهاية الأمر ، «الثورة» لم تحقق أهدافها بعد، بل إن بعض المحللين المتشائمين يصنَّف «الثورة» التونسية ضمن الانقلابات الثورية التي تعتمد فيها بعض الدخب السياسية على الثورات القعمة، وتستثمر فيها للانقلاب على نحب سياسية أخرى، متخدة إياها ككنش قداء، يقلل من الحسائر ومن المقاومة المحتملة للتغيير ؛ «ففي وقت مبكر ، بات و اصحًا أن الثورة لم تُطح النظام القديم؛ فنخبة النظام السابق - بعد تجميل صورتها - عودت إحكام قبضتها على الحكم. ولم تكن الثورة سوى فشل دريع؛ إد خلصت الدلاد من رأس النظام فحسب (279). وما زالت الثورة، حتى اليوم، عاجزة عن التحرر من بقايا النظام، ومن قنضنتها الحديد على جميع مقاليد السلطات الأساسية في ئو نس.

بل إن أسوأ ما يمكن ال تكون الثورة قد حققته، هو بجاحها في إعادة إحياء البيات التقليدية للتضامن الاجتماعي كالقبيلة مثلاً، وإعادة المفاش حول مسألة المراة الى الصعر، بعدما كانت تونس تمثل الأنموذج على المستوى العربي بالسبة للخطوات التي خطتها في ما يتعلق بحقوق المرأة، يعدد جون الربرادلي مجموعة من الصراعات التي اندلعت في تونس بعد الثورة على اساس قبلي، ويستشهد في تبرير ما سمي «بمفاجات تفجر الصراعات العبلية» ((200) بما اوردته مجلة كابيتاليس التوبسية الإلكتروبية حيث كتبت «في طل غياب أطر العمل الاحتماعية السياسية (حكومة قوية، وأحزات سياسية يعول عليها، ومؤسسات تمثيلية)، يلحأ الأفراد إلى ما يعتبرونه الهياكل الاجتماعية الأساسية؛ كالأسرة والعشيرة والقبيلة. لقد حل التحالف القبلي والعشاري محل الشعور بالانتماء القومي والولاء المدني؛ إن وُجد هذا الشعور من الأساس في تلك المناطق المعرضة جوزا للتهميش والإهمال من الدولة» (183)، إن

الر لاق الثورة إلى مثل هذه المتهاب لهو مؤشر على لوع من النيهان، الذي لا يمكن تفسيره إلا بالصراع بين الجهات التي تريد احتطاف الثورة و لاستثمار فيها لمصلحة أيديو لوجيتها الحاصلة.

عدما بلاحط أن «بنى الطبقة الراسمالية التي صنعت أرمة احتماعية تمكنت من النقاء بعد «الثورة»، والأمر داته بالنسنة إلى النواة الصلبة للأجهرة القمعية، المشكلة من الجيش ومن أهم القوات شبه العسكرية: الحرس الوطني وكثير من الألوية» (282)، وعندما بلاحظ الحشد الإعلامي الذي يحاول، بكل ما أوتي من قوة، استغلال الاستقطاب الموجود بين الإسلاميين والعلمانيين، للتعطيه على العودة الهادية للسنقطاب الموجود بين الإسلاميين والعلمانيين، للتعطيه على العودة الهادية السلح، بتأكد من أن بقايا النظام السابق تمكنت من محادعة «الثورة» واستعادة السطتها ومحالاتها من دون أن تثير حعيظة أحد. من هناء بستطيع القول إن الأليات التي صبعتها المرحلة الانتقالية تنقى بصبيضا من الأمل، يجعلنا يؤمن بأن توبس ما رالت تقاوم العشل، وأن قرص بحاحها لا تزال قائمة.

- (97) Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Arab Organization for Human Rights (AOHR) and International Legal Assistance Consortium (ILAC), «Report of the Independent Civil Society Fact-Finding Mission to Libya,» January 2012, p. 14.
- (98) The International Institute of Strategic Studies (IISS), The Military Balance. The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defense Economics (New York: IISS, 2010), p. 262.
- (99) Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Arab Organization for Human Rights (AOHR) and International Legal Assistance Consortium (ILAC), p. 12.
- (100) Gilbert Achcar, *The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising*, Translated from the French by G. M. Goshgarian (Berkeley: University of California Press, 2013), p. 164.
- (101) William C. Taylor, Military Responses to the Arab Uprisings and the Future of Civil-Military Relations in the Middle East. Analysis from Egypt, Tunisia, Libya, and Syria (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014), p. 167.

(102) Ibid., p. 165.

(103) Mattia Toaldo, «Libya's Transition and the Weight of the Past,» in: Anna Bozzo et Pierre-Jean Luizard (dirs.), *Polarisations politiques et confessionnelles La Place de l'islam dans les 'transitions' arabes*, Actes du Colloque, Paris 26 27 mars 2014 (Roma: Roma Tre press, 2015), p. 80.

(104) Taylor, p. 9.

(105) Toaldo, p. 80.

(106) Taylor, p. 160.

(107) Ibid., p. 166.

(108) محمد بجيب بوطالب، الظواهر القلية والحهوية في المجتمع العربي المعاصر دراسة مقاربة لنتورتين التوسية والليبية (بيروت: المركر العربي للاحاث ودر اسة السياسات. 2012)، ص 75.

(109) Taylor, p. 163.

(110) Florence Gaub, *Arab Armies. Agents of Change? Before and After 2011*, Chaillot Papers; no. 131 (Paris: European Union, Institute for Security Studies, 2014), p. 16.

(111) R. Blake McMahon and Branislav L. Slantchev, «The Guardianship Dilemma: Regime Security through and from the Armed Forces,» American

- Political Science Review, vol. 109, no. 2 (May 2015), p. 305.
- (112) Zoltan Barany, «Reforming Defense Lessons for Arab Republics,» *Strategic Studies Quarterly*, vol. 7, no. 4 (Winter 2013), pp. 64-65.
- (113) Toaldo, p. 79.
- (114) Ibid., p. 79.
- (115) Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Arab Organization for Human Rights (AOHR) and International Legal Assistance Consortium (ILAC), p. 14.
- (116) Philippe Droz-Vincent, A Return of Armies to the Forefront of Arab Politics?, IAI Working Papers; 11 | 21 (Roma: Istituto Affari Internazionali, 2011), p. 6.
- (117) Florence Gaub, «Libya: The Struggle for Security,» Brief Issue; 25, European Union, Institute for Security Studies, Paris, June 2013, p. 1.
- (118) Ibid., p. 1.
- (119) Gaub, Arab Armies, p. 39, and Taylor, pp. 161-163.
- (120) Gaub, *Arab Armies*, p. 39, and Taylor, pp. 161 163.

(121) Zoltan Barany, «Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military,» *Journal of Democracy*, vol. 22, no. 4 (October 2011), p. 33, and Mohamed Abd Elsalam, «The Military and the Developments in its Role in the Arab World,» in: Carsten Jensen (ed.), *Developments in Civil-Military Relations in the Middle East* (Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2008), p. 68, and Taylor, p. 163.

(122) Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Arab Organization for Human Rights (AOHR) and International Legal Assistance Consortium (ILAC), p. 15.

- (123) Ibid., pp. 15-16.
- (124) Gaub, Arab Armies, p. 40.
- (125) Droz-Vincent, p. 2.
- (126) Chris Townsend, «Civil-military Relations in Tunisia and Libya through the Arab Spring,» *Journal of Defense Resources Management*, vol. 6, no. 2 (11) (2015), p. 7.
- (127) Gaub, «Libya,» p. 2.
- (128) Barany, «Reforming Defense Lessons,» p. 65.
- (129) Gaub, «Libya,» p. 3.

- (130) The International Institute of Strategic Studies, p. 248.
- (131) Joseph Kechichian and Jeanne Nazimek, «Challenges to the Military in Egypt,» *Middle East Policy*, vol. 5, no. 3 (Fall 1997), p. 129.
- (132) Samuel E. Finer, *The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics* (London: Pall Mall Press, 1969), p. 42.
- (133) Ibid., p. 59.
- (134) Ibid., p. 37.
- (135) Hazem Kandil, *Soldiers. Spies, and Statesmen: Egypt's Road to Revolt*, Updated ed. (London; New York: Verso, 2014), p. 43.
- (136) Achcar, p. 151.
- (137) Finer, p. 186.
- (138) Achcar, p. 149.
- (139) Gaub, Arab Armies, p. 23.
- (140) يزيد صايع، «فوق الدولة: جمهورية الضبط في مصر»، أوراق كارىيغي، الشرق الأوسط، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، واشبطن، آب/أغسطس 2012.
- (141) حلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر دراسة بنائية مقارنة (بيرونت: مركز در اسات الوحدة العربية، 1991)، ص 144.
- (142) جون الردر ادلي، ما بعد الربيع العربي؛ كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق

الأوسط، ترحمة شيماء عدد الحكيم طه (القاهرة: مؤسسة هداوي للتعليم والثقافة، 2013)، ص 61.

(143) Zeinab Abul-Magd, «The Egyptian Military in Politics and the Economy: Recent History and Current Transition Status,» CMI Insight, no. 2, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway, October 2013, p. 8; Robert B. Satloff, Army and Politics in Mubarak's Egypt (Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, 1988), pp. 1-2, and Steven A. Cook, Ruling but not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007), p. 28.

(144) Ahmed Abdalla, «The Armed Forces and the Democratic Process in Egypt,» *Third World Quarterly*, vol. 10, no. 4 (October 1988), p. 1464.

(145) Taylor, p. 9.

(146) للتعصيل أكثر، يُنظر: محمد توفيق توفيق، التعددية الدينية والإثنية في مصر دراسة في طبيعة العلاقات والتفاعلات، دراسات الاختلاف والحوار والتعايش؛ 3 (بيروت: مركر مماء للبحوث والدراسات، 2014).

(147) عزمي بشرة، هل من مسألة قبطية في مصر؟ (بيروت: المركز العربي للأبحث ودر اسة السياسات، 2012)، ص 41.

(148) المرجع نفسه، ص 44.

(149) Philip Marfleet, «Never 'One Hand': Egypt

- 2011,» in: Mike Gonzalez and Houman Barekat, *Arms* and the People. Popular Movements and the Military from the Paris Commune to the Arab Spring (London: Pluto Press, 2013), p. 164.
- (150) Imad Harb, «The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?,» *Middle East Journal*, vol. 57, no. 2 (Spring 2003), p. 282.
- (151) Marfleet, p. 164; Barany, «Comparing the Arab Revolts,» p. 32; Cook, p. 19; Satloff, p. 49, and Ahmed Hashim, «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» *Middle East Policy*, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), p. 109.
- (152) Harb, pp. 283-284.
- (153) Hicham Bou Nassif, «Generals and Autocrats: How Coup-Proofing Predetermined the Military Elite's Behavior in the Arab Spring,» *Political Science Quarterly*, vol. 130, no. 2 (2015), p. 260.
- (154) Bård Kårtveit and Maria Gabrielsen Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East. A Literature Review, CMI Working Paper, WP 2014: 5 (Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, June 2014), p. 10.

(155) Michael Makara, «Coup-Proofing, Military Defection, and the Arab Spring,» *Democracy and Security*, vol. 9, no. 4 (2013), pp. 345-346.

(156) Hashim, «The Egyptian Military, Part Two,» p. 115.

(157) Makara, p. 347.

(158) Achcar, p. 151.

(159) Abul-Magd, p. 3.

(160)مىلىغ، ص 9.

(161) Anne Alexander, «Storming the Ramparts of Tyranny': Egypt and Iraq 1945-63,» in: Gonzalez and Barekat, p. 274.

(162)بر انلي، ص 62.

(163)صايغ، ص 3.

(164) عزمي بشارة، «الجيش والحكم عربيًا: إشكاليات نظرية»، سياسات عربية، العدد 22 (أيلول/سبتمبر 2016)، ص 27.

(165) The International Institute of Strategic Studies, p. 272.

(166) Gaub, Arab Armies, p. 36.

(167) بشير رين العابدين، الجيش والسياسة في سورية (1918-2000م) (دراسة بقدية) (لندن: دار الجابية، 2008)، ص 326.

(168) Finer, p. 61.

(170) Finer, p. 125.

(171) Taylor, p. 9.

(172) Ibid., p. 9.

(173) Pierre-Jean Luizard, «Irak-Syrie-Liban-Golfe: Comment se construit la haine confessionnelle?,» dans: Bozzo et Luizard (dirs.), p. 57.

(174) Ibid., p. 57.

(175) Derek Lutterbeck, Arab Uprisings and Armed Forces: Between Openness and Resistance, SSR Paper; 2 (Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011), p. 46.

(176) Gaub, Arab Armies, p. 37.

(177) Luizard, p. 5.

(178) العابدين، ص 504.

(179) Alasdair Drysdale, «Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A Conceptualization,» *Civilisations*, vol. 29, nos. 3 4 (1979), p. 366.

François Burgat, «La Crise symenne au prisme de la variable religieuse (2011- (180)

2014),» dans. Bozzo et Luizard (dirs.), p. 10

(181) Lutterbeck, p. 46.

(182) Ibid., p. 46.

(184) العابدين، ص 325.

(185) Gaub, Arab Armies, p. 36, and Kårtveit and Jumbert, pp. 14-15.

(186) Barany, «Comparing the Arab Revolts,» p. 36.

(187) Taylor, p. 108.

(188) Ibid., p. 104.

(189) Ibid., p. 104.

(190) Makara, pp. 348-349.

(191) Ibid., pp. 348-349.

(192) Ulrich Pilster and Tobias Böhmelt, «Coup-Proofing and Military Effectiveness in Interstate Wars, 1967-99,» *Conflict Management and Peace Science*, vol. 28, no. 4 (2011), p. 5.

(193) Asaad Al Saleh and Loren White, «Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising and the Future of the Country,» Report, Institute for Social Policy and Understanding and the New American Foundation, June 2013, p. 7.

(194) Achcar, p. 183.

(195) Gaub, Arab Armies, p. 37.

(196) Jonathan Spyer, «Defying a Dictator: Meet the Free Syrian Army,» World Affairs Journal (May-June 2012), p. 47, and Maya Bhardwaj, «Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War,» Washington University International Review, vol. 1 (Spring 2012), p. 86.

(197) Ribal Al Assad, «Syria and the Arab Spring: The Middle East on the Verge of War,» *India International Centre Quarterly*, vol. 39, no. 1 (Summer 2012), p. 90.

(198) Burgat, p. 14.

(199) Ibid., p. 19.

(200) Bhardwaj, p. 84.

(201) The International Institute of Strategic Studies, p. 277.

(202) الحوثية في اليمن: الأطماع المذهبية في ظل التحولات الدولية (صنعاء: مركز الجزيرة العربية للدر اسات و البحوث، 2008)، ص 6.

(203) Lisa Wedeen, Peripheral Visions: Publics,

Power, and Performance in Yemen, Chicago Studies in Practices of Meaning (Chicago; London: University of Chicago Press, 2008), p. 38.

(204) Madawi Al-Rasheed and Robert Vitalis,

«Introduction,» in: Counter-Narratives: History, Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen (New York: Palgrave Macmillan, 2004), p. 4. (205) Asher Orkaby, «A Passing Generation of Yemeni Politics,» Middle East Brief, no. 90, Brandeis University, Massachusetts, 2015, p. 2.

(206) Paul Dresch, *Tribes, Government, and History* in *Yemen* (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1989), p. 266.

(207) «حوار مع الشيخ سنان أبو لحوم»، في: التغيير. أول موقع إخباري يمني مستقل، http://www.al- في: -30/3/2016، في: -tagheer.com/news838 html

(208) Wedeen, p. 51.

(209) Patrick Labaune, «Démocratie tribale et système politique en République arabe du Yémen,» Revue française de science politique, vol. 31, no. 4 (1981), p. 745.

(210) Wedeen, p. 51.

(211) عادل الشرجبي، «إعادة هيكلة الجيش اليمني»، تحليل سياسات، المركر العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، أيار /مايو 2013، ص 6.

(212) محسن حصروف، «الجيش اليمني.. النشأة و النطور و انجاهات المستقبل»، تقارير ، مركر الجزيرة للدر اسات، الدوحة، 30 تمور/يوليو 2012، ص 5.

(213) Samy Dorlian, «Les Partisans d'al-Hûthi au Yémen: De plutôt opprimés à plutôt oppresseurs,» dans: Bozzo et Luizard (dirs.), p. 70.

(214) الحوثية في اليمن، ص 29-30.

(15) عيدروس النقيب، «التحديات التي تواحه الوحدة اليمنية»، في: فؤاد عبد الجليل الصلاحي (محرر)، الثورة اليمنية الخلفية والآفاق (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 218.

(216) Charles F. Swagman, «Tribe and Politics: An Example from Highland Yemen,» *Journal of Anthropological Research*, vol. 44, no. 3 (Autumn 1988), p. 252.

(217) Achcar, p. 156.

(218) فؤاد عبد الجليل الصلاحي، «بشوء الدولة الحديثة في اليمن ومسار تشكلها»، في: الصلاحي (محرر)، ص 38.

(219) Wedeen, p. 149.

(220) Dorlian, p. 69.

(221) Sarah Phillips, Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective Patronage and Pluralized Authoritarianism (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 92.

(222) الصلاحي، ص 50.

(223) الشرجيي، ص 4.

(224) Dresch, p. 7.

(225) Phillips, p. 92.

(226) عبد الكريم غانم، «القبيلة اليمنية: دورها وموقعها في الثورة والتغيير

السياسي»، في: الصلاحي (محرر)، ص 218.

(227) Phillips, pp. 101 102.

(228) Ibid., p. 92.

(229) Ibid., p. 92.

(230) Sami Kronenfeld and Yoel Guzansky, «Yemen:

A Mirror to the Future of the Arab Spring,» *Military* and Strategic Affairs, vol. 6, no. 3 (December 2014), p. 79.

(231) Dorlian, pp. 62-63.

(232)خصروف، ص 11.

(233) Makara, p. 351.

(234) الشرجيي، ص 2.

(235) Gaub, *Arab Armies*, p. 41.

(236) Makara, p. 350.

(237) Lutterbeck, pp. 36-37.

(238) Makara, p. 351.

(239) Ibid., p. 351.

(240) Achcar, p. 156

(241) Makara, pp. 350-351.

(242) الشرجيي، ص 1.

(243) «حو ال مع الشيخ سنان أبو لحوم».

(244) Achcar, pp. 159 160.

- (245) Makara, p. 352.
- (246) The International Institute of Strategic Studies, p. 272.
- (247) Risa Brooks, «Abandoned at the Palace: Why the Tunisian Military Defected from the Ben Ali Regime in January 2011,» *Journal of Strategic Studies*, vol. 36, no. 2: *The Role of the Military in the Arab Tumult* (2013), p. 210.
- (248) Vegard Halkjelsvik, «Military Defections in Tunisia, Libya, Egypt and Syria» (Bachelor Thesis in Comparative Politics, University of Bergen, Institute of Comparative Politics, 2014), p. 11.
- (249) Brooks, p. 209.
- (250) Gaub, Arab Armies, p. 25.
- (251) Lisa Anderson, «Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (May June 2011), p. 3.
- (252) Gaub, Arab Armies, p. 25.
- (253) Taylor, p. 74, and Townsend, p. 6.
- (254) Taylor, p. 74.
- (255) Zeki Sarigil, «Civil Military Relations Beyond

Dichotomy: With Special Reference to Turkey,» *Turkish Studies*, vol. 12, no. 2 (June 2011), p. 267.

(256) Eva Bellin, «Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring,» *Comparative Politics*, vol. 44, no. 2 (January 2012), pp. 133-134.

(257) Noura Borsali, «Le Complot de décembre 1962: Fallait il les tuer?,» *Réalités Online*, 22/6/2006, Accessed on 10/10/2016, at: https://bit.ly/2t1OY2d (258) Brooks, p. 216.

(259) بوطالب، ص 106.

(260) Emma C. Murphy, Economic and Political Change in Tunisia From Bourguiba to Ben Ali (London: Macmillan Press, 1999), p. 200.

(261) Taylor, p. 33.

(262) Murphy, p. 220.

(263) Gaub, *Arab Armies*, p. 25, and Barany, «Comparing the Arab Revolts,» p. 31.

(264) Brooks, p. 209.

(265) Barany, «Reforming Defense Lessons,» p. 60.

(266) Townsend, p. 6.

(267) Brooks, pp. 212-213.

- (268) Ibid., p. 213.
- (269) Ibid., p. 213.

(270)كوير اين هاملون، «إصلاح القطاع الأمني في تونس؛ عام بعد ثورة الباسمين»، تقرير حاص رقم 304، معهد السلام الأميركي، واشتطن، ادار /مارس 2012، ص 5.

- (271) Murphy, p. 231.
- (272) Townsend, p. 6.
- (273) Eva Bellin, «Drivers of Democracy: Lessons from Tunisia,» Middle East Brief; no. 75, Crown Center for Middle East Studies, Massachusetts, August 2013, p. 8, endnote 2.

(274) Lutterbeck, pp. 20-22.

(275) أحمد عبد ربه، «العلاقات المدنية العسكرية وإشكاليات التحول الديمقر اطي: در اسة في الاتجاهات النظرية الحديثة»، في: حمدي عبد الرحمن (محرر)، الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا. معوقات بناء الدولة (الدوحة: منتدى العلاقات العربية الدولية، 2015)، ص 54.

(276) Gaub, Arab Armies, p. 28.

(277) هيكل بن محفوظ، «بطرة عامة على واقع إصلاح قطاع الامن في تونس بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقر اطي»، مبادرة الإصلاح العربي، تونس، تمور/يوليو 2014، ص 8.

(278) Achcar, p. 147.

(279)برادلي، ص 21.

(280)بوطالب، ص 109.

(281)بر ادلي، ص 83.

(282) Achcar, p. 147.

# خاتمة

تمثل العلاقات العسكرية - المديية في العالم العربي عمومًا، وفي الدول التي شعلتها هذه الدراسة حصوصًا، حالات خاصة تتأثر كل و دحدة منها بكيفية تسيير مسار بناء الدولة، وبالأحوال الاجتماعية و الأنثر بولوجية و الثقافية التي تميز البلد، وبالأوصاع الدولية المحيطة بالعالم العربي و الصاغطة عليه, وبالنظر إلى هذه العوامل، طورت الأبطمة الشمولية آليات خاصة للوقاية من انقلاب العسكر عليها، و أثرت هذه الآليات بدور ها في قوة الجيش ووحدته و انسجامه.

كان لجميع هذه العوامل دور مهم في تحديد ردة فعل الجيش على الفعل الثوري، وعلى مخرجات الثور التوري، وعلى مخرجات الثور العربية في ما بعد، الأمر الذي أدى، في بهاية المطاه، إلى عدم استقرار الأوضاع في جميع دول الربيع العربي، ولكن بنسب متفاوتة:

في ليبيا، استعمل القذافي الجيش للوصول إلى السلطة، ثم قام بتهميشه اتقاءً لأي تحرك معاد منه، ما حوله إلى قوة عسكرية افتراضية، الهارت بسرعة بعد اندلاع «الثورة»، وأدحلت البلد في مناهة الحرب الأهلية، فتحولت ليبيا إلى دولة فاشلة.

تمثّل الحالة المصرية حالة خاصة تميزت باستحواد الجيش على الدولة، وعلى الحاكم نفسه، فكانت ردات فعل الجيش سياسية في بداية الأمر الإعادة ترتيب البيت، ثم عسكرية في بهاية المطاف، ما أنحل البلد في حالة فوضى وعدم استقرار. والايزال الجيش يعمل على تسييرها بطريقته الحاصة، بعرص إحراج البلد من هذا الوضع، وتفاديًا للفشل الذي أصبح وشيكًا.

في سورية، كانت لآل الأسد الداية داتها مع الجيش الدي أوصلهم إلى الحكم، لكنهم عملوا على دمح الجيش في بطام الحكم، وتحويله إلى أداة للدفاع عن الطائعة الحاكمة. وكان وجود الجيش مرتبطًا بوجود النظام، الأمر الدي يفسر الرد العبيف للجيش على الثوار، واستماتة العسكر في حماية رئيسهم و بطامهم. والنتيجة النهائية هي الهيار البلد ككل، وغرقه في وحل الحرب الأهلية والعشل.

أمّا اليم، فكان صحية تاريخه القبلي و الطائفي و الجهوي؛ فتعقّد الأوضاع الاجتماعية و النقافية و الدينية و السياسية و الدولية جعل تعامل الحاكم مع الحيش تعاملًا مصطربًا وقلفًا، الأمر الذي أنتج، في مهاية المطاف، قوات مسلحة عير منصبطة وغير موحدة،

علاوة على أن ردة فعلها كانت مصطربة وغير منضبطة، وكانت بدلك مفتاحًا لحرب أهلية أدت بالبلد إلى العشل.

تعقى الحالة التوسية الحالة الإيجابية الوحيدة، ولو نسبيًا، حيث أدى حرص النطام على احتر افية الحيش الى ردة فعل احتر افية مستقلة ومحايدة، وساهم بوضوح في تجبيب البلد الانز لاق في مناهات العوصبى والحرب الأهلية. بدلك، تبقى توبس، على الرغم من حالة عدم الاستقر از التي تميزها، أكثر الدول العربية قدرة على إبجاح ثورتها. واذا ما استمر الجيش التونسي في تشريف احتر افيته، فإن توبس ستكون أولى دول الربيع العربي التي يمكن أن تنجو من العشل،

بهذا، يمكننا القول إن ألية التحليل المعتمدة، والمؤسسة على عدد من المفاهيم المعتاحية، سمحت لنا بتشريح كل حالة على حدة، وفهم الوصنعيات المحتلفة, بالتالي، تقديم التفسيرات التي تحسبها مقَنعة، لوصنعيات معقدة، ميرت الوضنع العربي قبل ثورات الربيع العربي وأثناءها وبعدها,

تبقى المتيجة الأساسية التي توصائنا إليها بعد هذا التحليل المعصل، وهي أن العلاقات العسكرية المديية، إذا كانت منطقة من منذا احترافية الجيش، فإنها بلاشك ستساهم في نقوية الدولة، سلطة ومعارضة، الأمر الذي سيسمح بتطوير حكومة ديمقر اطية قادرة على وقاية الملد من الفشل، حصوصًا إذا كانت العلاقات العسكرية - المديية مبنية على انقياد الضباط للسلطة المديية طواعية. وهذا ما يمكن أن نسميه «تحكم المديين في العسكريين» بالمعنى الذي أعطاه له هنتنغتون، اي «التبعية الصحيحة المديين في العسكريين» بالمعنى الذي أعطاه له هنتنغتون، اي «التبعية الصحيحة ونؤكد هنا «التبعية الصحيحة»، أي التبعية التي لا نفيد استيلاء الحاكم على الجيش، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام ديمقر اطي يحترم «سيادة القانون، والحريات والعبالة للانتحاب في المناصب الرسمية، مع وجود حكومة، وسيرور ات حكم» (182 والمعالية والمعالة للانتحاب في المناصب الرسمية، مع وجود حكومة، وسيرور ات حكم» العملية واصحة؛ فالعلاقات العسكرية - المديية كل معقد ومتر ابط، بحتاح فيه إلى احترافية الحيش لإنجاح الديمقر اطية، وفي الوقت نفسه، تحتاح احتر افية الحيش إلى الديمقر اطية نفسه من أجل أن تتجمد في الواقع.

(283) Kees Homan, «Civilian Control of the Military,» in: Mert Kayhan and Merijn Hartog (eds.), Promoting Good Governance in the Security Sector Principles and Challenges (The Netherlands: The Centre of European Security Studies (CESS), 2013), p. 83.

(284) Richard H. Kohn, «How Democracies Control the Military,» *Journal of Democracy*, vol. 8, no. 4 (October 1997), p. 144.

# المراجع

#### 1 – العربية

- الأغاء قواد. علم الاجتماع العسكري. عمال: دار أسامة للنشر والتوريع، 2008.
- بار الى، رولتال. كيف تستحيب الحيوش للثورات؟ ولماذا؟. ترجمة عبد الرحم عياش. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والمشر، 2017.
- بر اللي، جون ال. ما بعد الربيع العربي كيف احتطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط. ترجمة شيماء عبد الحكيم طه. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013.
- بشارة، عرمي. «الجيش والحكم عربيّا: اشكاليات بطرية». سياسات عربيه. العدد 22 (أيلول/سيتمبر 2016)، ص 7 -29.
  - . في الثورة والقابلية للثورة. ليروت: المركز العربي للأمماث ودر الله السياسات، 2012.
- . هن من مسألة قبطية في مصر؟. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012.
- بن محقوظ، هيكل, «بطرة عامة على واقع اصلاح قطاع الأمن في يونس بعد ثلاث نسوات من الانتقال الديمقر اطي», مبادرة الإصلاح العربي، تونس، تمور /يوليو 2014.
- بوطالب، محمد بجيب. الظواهر القبلية واحهوبة في المحتمع العربي المعاصر دراسة مقارنة للثورتين التوتسية والليبية. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودر اسة السياسات، 2012.
- بودعمان، سلمان. فلسفة الثورات العربية مقاربة تفسيرية لنمودج انتفاضي جديد. در اسات فكرية 1. بيروت: مركز نماء للبحوث و الدر اسات، 2012.
- توفيق، محمد توفيق. التعددية الدبية والإثبة في مصر دراسة في طبيعة العلاقات والتعاعلات. در اسات الاحتلاف والحوار والتعايش؛ 3. بيروت: مركر مماء للنحوث والدر اسات، 2014.
- الحوثية في اليمن الأطهاع المدهبة في طن التحولات الدولية. صنعاء: مركز الجزيزة العربية

- للدر اسات و البحوث، 2008.
- حصروف، محسر. «الجيش اليمسي. الشأة والتطور واتجاهات المستقبل». تقارير، مركر الجريرة للدراسات، الدوحة، 30 تمور/يوليو 2012.
- دهب، عمرو مدير. لا إكراء في النورة. الرياط: دار الأمان؛ الجرادر: منشورات الاحتلاف؟ الرياص: منشورات صعاف، 2013.
- رين العادين، بشير، الحيش والسياسة في صورية (1918 2000م) (دراسة نقدية). أبدن: دان الجابية، 2008.
- الشرجدي، عادل. «اعدة هيكلة الجيش اليمدي». تمليل سياسات، المركر العربي للأمحاث ودراسة السياسات، الدوحة، أيار /مايو 2013.
- صابع، يريد. «دوق الدولة: جمهورية الصباط في مصر ». اور اق كار بيعي، الشرق الاوسط، موسسة كار بيعي للسلام الدولي، واشبطن، اب/اغسطس 2012.
- الصلاحي، فواد عبد الجليل (محرر). الثورة اليمية الخلفية والأفاق بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012.
- عبد ربه، أحمد. «العلاقات المدنية العسكرية وإشكاليات التحول الديمقر اطي: در اسة في الاتجاهات النظرية الحديثة»، في: حمدي عبد الرحم (محرر)، الحيوش والتحول الديمقراطي في إفريقي معوقات ماء الدولة (الدوحة: مندى العلاقات العربية الدولية، 2015)، ص 19-56.
- هاللور، كويراير. «بصلاح القطاع الأمني في تونس: عام بعد ثورة الياسمين». تقرير حاص رقم 304. معهد السلام الأميركي، واشتطن، ادار /مارس 2012.

## 2- الأجنية

- Abdalla, Ahmed. «The Armed Forces and the Democratic Process in Egypt.» Third World Quarterly, vol. 10, no. 4 (October 1988), pp. 1452-1466.
- Abul-Magd. Zeinab «The Egyptian Military in Politics and the Leonomy Recent History and Current Trans.t on Status.» (MI Insight, no. 2, Chr. Michelsen Institute, Bergen,

- Achear, Gilbert The People Want. 4 Radical Exploration of the Arab Uprising. Translated from the French by G. M. Goshgarian. Berke ey. University of California Press. 20.3
- Anderson, I isa «Demystifying the Arab Spring, Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt and Libya.» Foreign Affairs vol. 90, no. 3 (May-June 2011), pp. 2-7
- Al-Assad Ribal. «Syria and the Arab Spring. The Middle East on the Verge of War.» India.

  International Centre Quarterly, vol. 39, no. 1 (Summer 2012), pp. 84-92.
- Baev Jordan and Edwin Micewski (eds.) Civil-Military Relations Teaching Guide and Curriculum Special Edition, 1/2005, National Defence Academy Publication Series.

  Vienna National Defence Academy, 2005
- Barak, Oren and Assaf David «The Arab Sceurity Sector: A New Research Agenda for a Neglected Topic » 4rmed Forces and Society vol. 36, no. 5 (2010), pp. 804-824
- Barany, Zoltan. «Building Democratic Armies,» in Zoltan Barany and Robert G. Moser (eds.), In Democraci Exportable? (Cambridge New York Cambridge University Press, 2009), pp. 178-204.
  - «Comparing the Arab Revolts. The Role of the Military» Journal of Democracy. vol. 22, no. 4 (October 20.1), pp. 28-39
  - «Reforming Defense Lessons for Arab Republies » Strategic Studies Quarterty:
    vol. 7, no. 4 (Winter 2013), pp. 46-69
- Beikin, Aaron and Evan Schofer, «Coup Risk, Counterpalancing, and International Conflict.»

  Security Studies, vol. 14, no. 1 (2005), pp. 140-177
- Be in, Eva. «Drivers of Democracy Lessons from Tunisia.» Middle East Brief, no. 75.

  Crown Center for Middle East Studies, Massachusetts, August 2013.
  - \*Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East. Lessons from the Arab Spring » Comparative Politics, vol. 44, no. 2 (January 2012), pp. 127-149.

- Bhardwaj, Maya. «Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria. From Revolution to Civ., War » Washington University International Review vol. 1 (Spring 20-2), pp. 76-97.
- Born, Hans, Marina Caparini and Karl Haltiner. Models of Democratic Control of the Armed Forces. 4 Multi-Country Study Comparing 'Good Practices: of Democratic Control DCAF Working Paper Series, no. 47 Geneva Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2002.
- Bou Nassif, Hicham «Cenerals and Autocrats How Coup-Proofing Predetermined the Military Elite's Behavior in the Arab Spring.» *Political Science Quarterly* vo. 130 no 2 (2015), pp. 245-275
- Bozzo, Anna et Pierre-Jean Luizard (dirs.) Polarisations politiques et confessionnelles. La Place de l'islam dans les 'transitions arabes. Actes du Colloque, Paris 26-27 mars 2014, Roma: Roma Tre-press, 2015
- Brooks, Risa. «Abandoned at the Palace. Why the Tunisian Mi. tary Defected from the Ben.

  Ali Regime in January 2011 » Journal of Strategic Studies, vol. 36, no. 2. The Role of the Military in the Arab Tuniult (2013), pp. 205-220.
- Bruneau Thomas C «Introduction,» in Thomas C Bruneau and Scott D. Tollefson (eds.).

  Who Guards the Guardians and How Democratic Crid Military Relations (Austin University of Texas Press, 2006), pp. 1-14.
- Cafono, Giuseppe (ed.). Handbook of the Sociology of the Military. Handbooks of Sociology and Social Research. Boston, MA. Springer US, 2006.
- Cook, Steven A. Ruling but not Governing. The Military and Potitical Development in Egypt.

  Algeria, and Turkey. Balt more. The Johns Hopkins University Press, 2007.
- Crisis Group Middle East (CGME). «Yemen at War » Crisis Group Middle East Briefing no 45, International Crisis Group, Sanaa; Brussels, 27 March 2015
- Dresch, Paul Tribes Government and History in Lemen Oxford Clarendon Press New

- Droz-Vincent, Philippe A Return of Armics to the Forefront of Arab Positics? IA! Working Papers. 11 21 Roma Istituto Affari Internazionali, 2011
- Drysdale, Alasdair «Ethnicity in the Syrian Officer Corps. A Conceptualization.»

  Civilisations, vol. 29, nos. 3-4 (1979), pp. 359-374.
- Finer Samuel E. The Man on Horseback. The Rote of the Military in Positics. London. Pall. Mall Press, 1969.
- Gaub. Florence Arab Armies Agents of Change? Before and After 2011. Chaillot Papers, no 131. Paris. European Union, Institute for Security Studies, 2014.
  - «Libya The Struggle for Security » Brief Issue, 25 European Union, Institute for Security Studies, Paris, June 2013
- Gonzalez M.ke and Houman Barckat Arms and the People Popular Movements and the Military from the Paris Commune to the Arab Spring London. Pluto Press. 20.3
- Haskjelsvik, Vegard «M litary Defections in Tunisia, Libya, Egypt and Syria» Bachelor Thesis in Comparative Politics, University of Bergen, Institute of Comparative Politics, 2014.
- Al-Hamdi, Mohaned Talib «Mihtary in and out of Politics. A Theoretical Approach to Military Disengagement » *International Journal of Humanities and Social Science* vol. 4, no. 8 (1) (June 2014), pp. 193-201
- Harb, Imad. «The Egyptian Military in Politics Disengagement or Accommodation? » Middle East Journal, vol. 57, no. 2 (Spring 2003), pp. 269-290
- Hashim. Ahmed S. «The Egyptian Military, Part One. From the Ottomans through Sadat.»

  Middle East Policy vot. 18, no. 3 (Fall 2011), pp. 63-78.
  - «The Fgyptian Military, Part Two From Mubarak Onward.» Middle Fast Policy, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), pp. 106-128.

- Homan, Kees. «Civilian Control of the Military,» in: Mert Kayhan and Merijn Hartog (eds.), Promoting Good Governance in the Security Sector: Principles and Challenges (The Netherlands: The Centre of European Security Studies (CESS), 2013), pp. 83-93.
- Horowitz, Donald L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.
- Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957.
- The International Institute of Strategic Studies (IISS). The Military Balance, The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defense Economics. New York: IISS, 2010.
- Janowitz, Morris. «Military Elites and the Study of War.» Journal of Conflict Resolution. vol. 1, no. 1 (1957), pp. 9-18.
- Jensen, Carsten (ed.). Developments in Civil-Military Relations in the Middle East.
  Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2008.
- Kamrava, Mehran. «Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East.» Political Science Quarterly. vol. 115, no. 1 (Spring 2000), pp. 67-92.
- Kandil, Hazem. Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt's Road to Revolt. Updated ed. London;
  New York: Verso, 2014.
- Karabelias, Gerassimos. «Civil-Military Relations: A Comparative Analysis of the Role of the Military in the Political Transformation of Post-War Turkey and Greece: 1980-1995.»
  Final Report Submitted to North Atlantic Treaty Organization (NATO), June 1998.
- Kårtveit, Bård and Maria Gabrielsen Jumbert. Civil-Military Relations in the Middle East: A Literature Review. CMI Working Paper, WP 2014: 5. Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, June 2014.
- Kechichian, Joseph and Jeanne Nazimek. «Challenges to the Military in Egypt.» Middle East

- Policy. vol. 5, no. 3 (Fall 1997), pp. 125-139.
- Knight, Peter. «Preface,» in: Peter Knight (ed.), Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia, 2 vols. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2003), pp. xi-xii.
- Kohn, Richard H. «How Democracies Control the Military.» Journal of Democracy. vol. 8, no. 4 (October 1997), pp. 140-153.
- Kronenfeld, Sami and Yoel Guzansky. «Yemen: A Mirror to the Future of the Arab Spring.»

  Military and Strategic Affairs. vol. 6, no. 3 (December 2014), pp. 79-99.
- Labaune, Patrick. «Démocratie tribale et système politique en République arabe du Yémen.»

  Revue française de science politique. vol. 31, no. 4 (1981), pp. 745-768.
- Lane, David. «The Orange Revolution: 'People's Revolution' or Revolutionary Coup?.»
  British Journal of Politics and International Relations. vol. 10, no. 4 (2008), pp. 525-549.
- Lenze, Paul Ernest, Jr. «Civil-Military Relations in 'Islamic Democracies': Military Intervention and Withdrawal in Algeria, Pakistan, and Turkey.» A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Washington State University, Department of Political Science, May 2011.
- Lutterbeck, Derek. Arab Uprisings and Armed Forces: Between Openness and Resistance.

  SSR Paper; 2. Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF),

  2011.
- Makara, Michael. «Coup-Proofing, Military Defection, and the Arab Spring.» Democracy and Security. vol. 9, no. 4 (2013), pp. 334-359.
- McMahon, R. Blake and Branislav L. Slantchev. «The Guardianship Dilemma: Regime Security through and from the Armed Forces.» American Political Science Review. vol. 109, no. 2 (May 2015), pp. 297-313.
- Murphy, Emma C. Economic and Political Change in Tunisia: From Bourguiba to Ben Ali.

- London: Macmillan Press, 1999.
- Nye, Roger P. «Civil-Military Confrontation in Turkey: The 1973 Presidential Election.»
  International Journal of Middle East Studies. vol. 8, no. 2 (April 1977), pp. 209-228.
- Orkaby, Asher. «A Passing Generation of Yemeni Politics.» Middle East Brief, no. 90.

  Brandeis University, Massachusetts, 2015.
- Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Arab Organization for Human Rights (AOHR) and International Legal Assistance Consortium (ILAC). «Report of the Independent Civil Society Fact-Finding Mission to Libya.» January 2012.
- Phillips, Sarah. Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and Pluralized Authoritarianism. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Pilster, Ulrich and Tobias Böhmelt. «Coup-Proofing and Military Effectiveness in Interstate Wars, 1967-99.» Conflict Management and Peace Science. vol. 28, no. 4 (2011), pp. 331-350.
- Powell, Jonathan. «Determinants of the Attempting and Outcome of Coups d'état.» Journal of Conflict Resolution. vol. 56, no. 6 (December 2012), pp. 1017-1040.
- Quinlivan, James T. «Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East.»

  International Security. vol. 24, no. 2 (Fall 1999), pp. 131-165.
- Rahbek-Clemmensen, Jon [et al.]. «Conceptualizing the Civil-Military Gap: A Research Note.» Armed Forces and Society. vol. 38, no. 4 (2012), pp. 669-678.
- Al-Rasheed, Madawi and Robert Vitalis. «Introduction,» in: Counter-narratives: History, Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen (New York: Palgrave Macmillan, 2004), pp. 1-10.
- Al-Saleh, Asaad and Loren White. «Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising and the Future of the Country.» Report, Institute for Social Policy and Understanding and the New American Foundation, June 2013.

- Sarigil, Zeki. «Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Turkey.» Turkish Studies. vol. 12, no. 2 (June 2011), pp. 265-278.
- Satloff, Robert B. Army and Politics in Mubarak's Egypt. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, 1988.
- Spyer, Jonathan. «Defying a Dictator: Meet the Free Syrian Army.» World Affairs Journal (May-June 2012), pp. 45-52.
- Swagman, Charles F. «Tribe and Politics: An Example from Highland Yemen.» Journal of Anthropological Research. vol. 44, no. 3 (Autumn 1988), pp. 251-261.
- Tanter, Raymond and Manus Midlarsky. «A Theory of Revolution.» Journal of Conflict Resolution. vol. 11, no. 3 (September 1967), pp. 264-280.
- Taylor, William C. Military Responses to the Arab Uprisings and the Future of Civil-Military Relations in the Middle East: Analysis from Egypt, Tunisia, Libya, and Syria. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014.
- Townsend, Chris. «Civil-military Relations in Tunisia and Libya through the Arab Spring.»

  Journal of Defense Resources Management. vol. 6, no. 2 (11) (2015), pp. 5-12.
- Wedeen, Lisa. Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen. Chicago Studies in Practices of Meaning. Chicago; London: University of Chicago Press, 2008.